

Twitter: @ketab\_n

صدرت مسرحية «المطاردة» عام ١٩٧٣ ضمن كتاب «الجريمة»، وصدرت المسرحيات الباقية عام ١٩٦٩ ضمن كتاب «تحت المظلة».

طبعة دَارالشتروقالأولمت ٢٠٠٦ الطبعة الشانية ٢٠٠٨

جيسع جشقوق الطتبع محتفوظة

## © دارالشروة\_\_

۸ شارع سیبویه المصری مدینة نصر ـ القاهرة ـ مصر تلیفون : ۲٤ ۰۲۳۹۹ فاکس : ۲۷ ۳۷۰ (۲۰۲) email: dar@shorouk.com www.shorouk.com

## المحتويات

| ٧   | <br> | • • | ٠. | • • | • • | ٠. | • • | • • | • • | • | <br>٠. | • | ٠. | • | • • | • |    | ٠. | ٠ |    | • | ی  | ÷ | ~   | وي          | ٦   | يد       | Ë  |
|-----|------|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|---|--------|---|----|---|-----|---|----|----|---|----|---|----|---|-----|-------------|-----|----------|----|
| ٤١  | <br> |     |    | ٠.  |     | ٠. |     |     | ٠.  | • | <br>   |   | ٠. |   |     |   |    |    |   |    |   |    |   | . : | ئة          | ر ک | ت        | 1  |
| ٧٣  | <br> |     | ٠. |     |     | ٠. |     |     |     |   | <br>٠. | • |    |   |     |   |    |    |   |    |   |    |   |     | اة          | ج   | لنـ      | 1  |
| ۳۰۱ | <br> |     | ٠. |     |     | ٠. |     |     | ٠.  |   | <br>   |   |    |   |     |   | ā. |    | _ | اق | ۰ | لہ | U | ع   | رو          | ;   | <u>.</u> | ۵, |
| ٩٣٩ | <br> |     | ٠. |     |     |    |     |     |     |   | <br>   |   |    |   |     |   |    | ٠. |   |    |   |    |   |     | ä           | ۰.  | له       | .1 |
| 79  | <br> |     |    |     |     |    |     |     |     |   | <br>   |   |    |   |     |   |    |    |   |    |   |    |   | ä.  | ٔر <b>د</b> | ىك  | ل        | .1 |



المسرح منقسم إلى قسمين. قسم أمامى وهو حوالى ثلثى المساحة وهو مضاء واضح المسالم. فى وسطه نخلة مغروسة، وفى جانب منه ساقية صامتة، القسم الخلفى مرتفع الدرجات على هيئة مصطبة، تغشاه الظلمة، وتلوح به أشباح راقدة، نيام أو موتى. الطابع طابع تجريدى.

يُرفع الستار. على المسرح فتاة جميلة تسير ذهابا وجيئة بين النخلة والساقية. ثوبها يناسب الجو التجريدى حيث يصعب تحديده على أساس جغرافي وكذلك ثياب جميع من سيظهرون على المسرح.

ومع ارتفاع الستار تترامى أصوات معركة بين اثنين آتية من ناحية اليسار. شتائم وتهديدات وأصوات ضرب.

(تصغى إلى الأصوات بقلق متزايد ثم تقول)

ترى هل أكفر عن ذنب قديم؟ أو إنه بلاء مركب في دمى؟ أو إنها أخطاء تقع فلا تلقى إرادة صادقة لإصلاحها؟ (يتقهقر شخص مندفعا بعنف، نتيجة لدفعة قوية تلقاها في الخارج، ثم يسقط تحت النخلة مغمى عليه. الفتاة تنحنى فوقه باهتمام وتربت على خده بحنان. يفتح عينيه. ينظر إليها ثم يغمض عينيه مرة أخرى مغمغما)

الفسستى: أبى!

(تربت على خده بحنان، يفتح عينيه لحظات ثم يغمضهما مغمغما)

: أمىي!

(تربت على خده بحنان، يفتح عينيه لحظات ثم يغمضهما مغمغما)

: زوجتی!

الفستاة: شدحيلك.

(تدلك خديه. يفتح عينيه مفيقا. ينظر إليها طويلا ثم يتمتم)

الفسيتى: أنت!

الفيت اق: حمدالله . . قم . . اعتمد على ذراعي . .

(تقیمه.. تمسح بمندیل جبینه وتسوی له شعره.. وهو یأخذ فی التماسك شیئا فشیئا)

: لعلك أحسن. .

(الفتى لا يرد ولكنه يعاود حالته الطبيعية)

: تنفس بعمق فالجو اليوم طيب.

الفيتى: لاشىء طيب على الإطلاق.

الفــــتى: هيهات أن يطيب بعد اليوم جو أو خاطر.

(تشده برقة إليها في دلال).

الفــــــــاة: تعال إلى، أنا لا أعرف اليأس.

(تحتد في عيني الفتى نظرة ولكنه يتراجع في حياء أمام نظراتها الحنونة).

الفيتي: لست على حال أهنأ معها بعطفك، معذرة.

الفستى: ليت ذلك في الإمكان.

الفــــتى: (متحسسا رأسه وعنقه فى تألم) إنه مستحيل أردت أم لم أرد.

الفيناة: إنها اللعنة القديمة التي تطارد التعساء.

الفيتني: الحق إنها تطارد الأحياء.

الفسستى: لا أنكر عهدك، ولكنى أخشاه، أخشاه فى لحظة اندحارى الراهنة، وأراه من موقفى الدامى ذا جاذبية مخيفة تعمى البصر.

الفسستى: يا له من جمال دافئ قهار. أقوى من الموت نفسه، ولكن تلاشت في أحضانه أحلامي.

الفـــــــاة: إنه أنفع من أحلامك.

الفيتي: سيظل الجبن أكبر منغص لصفو الرجال.

الفستى: أحن حقا إلى توهج مصباح الحياة على حافة هاوية الخطر الداهم.

الف تي : بل قوة الاعتداد المسخرة للرياح.

الفسستى: والصرخات المدوية تتوارى فى أعقابها الفئران فى المحور، ولذة التساؤل المفعم بالقلق أمام احتمالات الحياة والموت.

النفست على الحق القلب بزهو النصر المؤسس على الحق والكرامة.

الفستساة: أنت أنانى، زهدت فى بعد شبع. وشاقتك رائحة الدماء.

الفيستي: إنى أحبك ولكني أكره أن أتمرغ في التراب.

(الفتى يشير إلى المصطبة المسربلة في الظلام حاملة الرقود من الأشباح)

الفسيتى: ليكن لى قدوة فى الغابرين.

الفــــتى: لكنهم أحياء ما دمنا أحياء.

الفستساة: فراغ وراءك وفراغ أمامك، ولا حقيقة في الوجود سواي!

الفسسنى: كم استنمت إلى هذا الكلام الآسر حتى داستنى الأقدام.

الفية القد أشعلت غضبه بمزاحك.

الفسستى: المزاح من آداب حياتنا فكيف يكون جزائى ضربا أليما موجعا!

الـفــــــنى: ولما أردت الدفاع عن نفسى خذلتني يداى.

الفيني: صدقت حتى وهنت منى القبضة.

الفيستى: وهكذا هزمني وهو يسخر من ضعفي.

الفيتاة: لا تمزق عشرتنا بالكبرياء.

الفسستى: إنها تتمزق بالمهانة كما تتمزق بالموت.

الفستى: إنه ليس شرما في الحياة.

الفستى: أيسرك أن أرضى بالهزيمة؟

الفيت ارض بأى شيء إلا الموت.

الف نين وأعود إلى اللعب السعيد وقلبي يحترق بنار الهزيمة؟

الفسستى: (مشيرا إلى المصطبة) تعامل أجدادنا مع الموت بعقيدة أخرى فو هبوا الخلود.

الفـــــــــاة: لقد ماتوا وشبعوا موتا.

الـفــــتى: (مخاطبا المصطبة وأهلها) قولوا إنكم خالدون.

(صوت من المصطبة كالصدى): إنكم خالدون.

الفيت الفية: لا تخاطب الفراغ كالمجانين.

الفيتني: ألا تسمعين؟

الفستى: يا له من صوت رهيب!

الفــــتى: (مخاطبا المصطبة) هل تسمعون ما يقال؟

الصوت \_ الصدى : (بعد قليل) هل تسمعون ما يقال؟

الفــــتى: ماذا فعلتم بالموت وماذا فعل بكم؟

الصوت ـ الصدى : ماذا فعلتم بالموت وماذا فعل بكم؟

إنهام يرددون قولى . . أجل . . ولهذا معنى عميق لا يخفى على لبيب . . وها هم يتحركون . (يظلون رقودا طيلة الوقت ودون حركة) . . إنهم يهدون إلى صورة عزيزة غابرة . . ها هو القتال يحتدم . . الشهداء يسقطون . . الجنود يتسلقون جدار الحصن كالنمل . . ها قد سقط الحصن . . وهذا هتاف النصر يدوى مخترقا جدار المئين من السنين (ثم ملتفتا نحو الفتاة) . . أرأيت . . أسمعت؟

الفستاة: لاشيء يرى ولا يسمع!

الفسيتى: لقد زلزلني هتاف النصر فوق جثث الشهداء.

الفيستى: سحقا للخمول في خمائل الورد.

الفسنساة: يا حسرتاه على حكمة الأيام الناعمة!

الفسستى: (مشيرا إلى المصطبة) لقد لفحتنى أنفاسهم المحترقة حزنا على".

الفيستى: إذا مات الأموات أدرك الفناء كل شيء.

الفية الذا أردت الحياة حقا فلا تنظر إلى الوراء.

الفيتي: ولكن الوراء هو الأمام!

الفيستى: (يقطب محتجا حائرا).

الفيناة: فلتغرق في عيني توهب خلودا بين الظلمتين!

(قهقهة ساخرة وحشية تترامى من ناحية اليسار).

الفسيتى: أتسمعين استفزازه الساخر؟!

الفسستى: إنه يتحداني!

الفستى: فلتطرب العصافير.

الفت الماء. فلتهنأ بك شهوة الدماء.

الفسستى: إن قهقهته الساخرة تحيل الهواء في صدرى ترابا.

الفت تاة: لتسمع بهما مناجاتي الدافئة.

الفيتي: يا لها من مناجاة أجهضت همتي . . الوداع . .

الفــــــــاة: لن تستغنى عنى أبدًا.

الفستى: فلتكونى الأمل المؤجل حتى يطيب كل شىء.

(القهقهة الساخرة تترامى من بعيد).

الفستى: الوداع.

الفت تاء: انعم بالنوم رغم الضوضاء.

الفيتي: بل أقضى على الضوضاء قبل أن أنعم بالنوم.

الفيتاة: كلمة أخرى . . لا أريد أن يدركني اليأس .

(الفتى يضع أصبعيه فى أذنيه. تنظر إليه مليا ثم تمضى إلى الجهة اليمنى).

(الفتي ينظر نحو المصطبة).

الف ـــتى: لا يمكن أن يدلني على حقيقة الحياة إلا شخص أدركه الموت!

الصوت ـ الصدى : الموت.

الفسستى: ذهبت. ولكنها لن تذهب بعيدا. . محال أن أتحرر منها كلية . . ولا رغبة لى فى ذلك . . ولا قدرة لى عليه . . ولكنى أريد الحقيقة . .

الصوت - الصدى: الحقيقة.

الفيستى: أفصحوا. . لا تتكلموا كما تتكلم الصخور.

الصوت ـ الصدى : الصخور.

الفيت : حدثوني عن الموت والحياة.

الصددى: الحيساة.

الفيتي: من هو البطل؟

المسدى: البطيل.

الفــــتى: أهو المحارب؟

المسدى: المحارب.

الفسستي: أهو المسالم؟

المسدى: المسالم.

الفسيتي: اللعنة. . اللعنة. . اللعنة. .

(يتحول الفتي عن المصطبة)

: (صائحا) على أن أستعد. . إلى بالطبيب . . أيها الطبيب . .

(يدخل الطبيب.. بنفس الثياب التجريدية.. ولكنه ذو لحية.. وبيده حقيبة).

الطبيب: لا تصرخ اتقاء للمضاعفات.

الطبيب : إننا لا ندعى للأفراح .

الفسستى: بل يبدو لى أنى مريض.

الطبيب : إنني أعمل يومين في اليوم الواحد.

الفستني: ياه!

الطبيب: إنه الوباء..

الفيتي: هل يوجد وباء؟

الطبيب: كأنك تعيش في قمقم.

الفيتي: قمقم من الغم.

الطبيب : وهو ينتشر رغم المقاومة الفنية المنتظمة .

الطبيب : نحن نثرى بفضل الأمراض لا الأوبئة.

الفستى: لكن الوباء ما هو إلا مرض كبير.

الطبيب : الوباء ينتشر انتشارا أعمى فيهدد كبار رجال الدولة

ولذلك فهم يسخرون الأطباء لمقاومته فلا نفيد من ورائه

خيرا يذكر .

الفسستى: أمر يدعو للأسف، ولكننا ندفع ثمن إهمالنا للبيئات الفقيرة القذرة.

الطبيب : الوباء وفد من الخارج كالعادة دائما .

الطبيب : استفحل هذه المرة في البيئات الراقية!

الفيتى: ظاهرة غريبة تستحق الدراسة.

الطبيب : لكنك استدعيتنى لأمر أهم من التزود من الثقافة الصحة العامة.

الفيتي: عندك حق. إنى أعتقد أنى مريض.

الطبيب: إنى مصغ إليك يا سيدى.

الفــــتى: لا أعراض خاصة تستحق الذكر.

الطبيب : لعلك ترغب في إجراء كشف عام؟

الفستى: تقريبا.

الطبيب : إما أنك تريد أو لا تريد فما معنى قولك «تقريبا»؟

الفستى: لا مؤاخذة فهذا ما قصدته بالدقة.

الطبيب : ولم كم تذكر ما تقصد بالدقة من أول الأمر؟

الفسستى: لا تشتد في محاسبتي على أسلوبي في الكلام.

الطبيب: هل يجرى كلامك على هذا النحو القلق عادة؟

الفستى: تقريبا!

الطبيب: عدنا إلى تقريبا!

الفيستى: فلنفترض أن الجواب بالإيجاب.

الطبــــيب: فلنفترض! . . ألا تستطيع أن تعبر عما تريد بدقة؟

الفسستى: طيب، إنى أرغب في إجراء كشف عام.

الطبيب يب: أسلوبك في الكلام لا يخلو من دلالة مريبة.

الفسستى: عدنا إلى الأسلوب.

الطبيب: إنه أول عرض.

الفسيتى: عرض؟!

الطبيب بيب: إنك تحاور وتداور، ولا تقصد إلى هدفك رأسا.

الفيتى: معذرة.

الطبيب : وهذا هو أول أعراض الوباء.

الفستى: الوساء!

الطبيب : أما بقية الأعراض فيمكن استنتاجها .

الفييني: لا أفهم شيئا.

الطبيب: غيسر مهم.

الطبيب: إنه وباء فهو ملكية عامة.

الفيتى: فليكن، علينا أن نفهمه على أي حال.

الطبيب: بل عليك أن تتداوى منه.

الفــــتى: حسن، فلتحدثني عن بقية الأعراض.

الطبيب: بل عليك أن تحدثني أنت.

الفــــتى: ولكنك قلت إن بقية الأعراض يمكن استنتاجها.

الطبيب: أتريد أن ترسم لي خطتي في العلاج؟

الفستى: أنا تحت أمرك.

الطبيب : هذا هو العرض الثاني!

الفيتي: أين هو؟

الطبيب : بعد المحاورة والمداورة تصدر جملة واضحة محددة

وهي «أنا تحت أمرك».

الفسستى: ولكنها مجرد مجاملة!

الطبيب: هذا ما يخيل إليك، أما الواقع فإنه العرض الثاني!

الف ــــتى: بهذه الطريقة يمكن أن نعتبر أى عبارة عرضا من أعراض الوباء.

الطبيب : قولك هذا يقطع بعدم ثقتك في العلم.

الفيني : ولكني من المتحمسين للعلم . .

الطبيب : (يهزرأسه في شك وهو صامت)

الفـــنى: (وهو يشير نحو المصطبة المسربلة بالظلام) إنى من أصل عريق كان أول من أحرز في ميدان العلم نصرا.

الطبيب : الإشارة نحو الظلام مقرونة بالمباهاة عرض ثالث من أعراض الوباء.

الفـــتى: لست من هؤلاء. . إنى بصفة عامة متعصب للعصر الحديث . .

الطبيب: متعصب؟!

الفيستى: أقصد أننى متحمس للعصر الحديث، ولا ألتفت نحو الأسلاف إلا تحت ضغط ضرورة ملحة!

الطبيب : وهاك عرضا من أعراض الوباء.

الفسستى: إذن فأين يقع السلوك الصحيح؟

الطبيب: إنك لا تدرى عنه شيئا فيما أرى!

الفيستى: إنى أجد دوارا في رأسى!

الطبيب: الصراحة تحدث لك دوارا؟ . . عرض خامس!

الفسستى: لعلى بالغت في التعبير.

الطبيب : من الدوار إلى المبالغة . . عرض سادس!

الفسيتى: خير ما أفعل أن ألزم الصمت.

الطبيب: من الدوار إلى المبالغة إلى الصمت . . عرض سابع!

الفــــتى: ها..ها..ها..

الطبيب: دوار، ميالغة، صمت، ضحك بلا سبب. عرض ثامن. .

الفيستي: ها. . ها. . ها. . ها. . ها. .

الطبيب : إغراق في الضحك رغم التأكد من أعراض الوباء. .

عرض تاسع!

الفيتني: (يخفي وجهه بين كفيه)

الطبيبيب: وتخفى وجهك ولكن أعراض الوباء لا تختفي.

الفستى: وماذا يمكن أن أفعل؟

الطبيب : وهذا هو التساؤل الذي يمثل أخطر أعراض الوباء.

الطبيب : ها أنت تبدأ بالتهجم على ، ومعنى ذلك أنك تهادن من يتحرش بك وتتحرش بمن يحسن معاملتك . . وهذا هو العرض العاشر .

الفيني: إنك تثير غضبي.

الطبيب: وتغضب حيث يجب الحلم. . العرض الحادي عشر.

الفستى: (هازئا) لو لى لا بم.

الطبيب : هذيان لفظى . . العرض الثاني عشر .

الفستى: سيدى الطبيب، ألم تعالج فى حياتك رجالا من أصحاب النفوذ؟

الطبيب: حصل.

الفــــتى: وهل صارحته بما تصارحني به الآن؟

الطبيب: كلا.

الفستى: وكيف تصرفت معه؟

الطبيب: تجنبت ذكر أى عرض يسىء إليه.

الفسستى: ولكنك عرضت حياته للخطر؟

الطبيب : هذا على أى حال خير من تعريض حياتي للخطر!

الفـــتى: أليس ذلك بعرض من أعراض الوباء؟

الطبيب: بلي!!

الفسستى: إذن فأنت مصاب أيضا.

الطبيب: طبعالم يسلم من الوباء أحدا

الفيستي: ألا تتداوى من الداء؟

الطبيب : بنفس الدواء الذي سأصفه لك.

الفسستى: وهو؟

الطبيب : إنه دواء واحد لا بديل له، وهو أن تسير إذا سرت على يديك، أن تسمع بعينيك، أن ترى بأذنيك، أن تتذكر بعقلك، وأن تعقل بذاكر تك.

الفستى: يا له من دواء غريب وشاق!

الطبيب: ولكنه ناجح وفعال ومجرب!

الفيتى: شكرالك.

الطبيب: عفوا آن لي أن أذهب.

الفيتي: مصحوبا بالسلامة.

(الطبيب يتجه نحو الناحية اليسرى. صوت القهقهة الساخرة يرتفع، الطبيب يتوقف عن السير. يستدير ذاهبا إلى الناحية التي جاء منها ويختفى)

الفــــتى: آن لهـذا الصوت الكريه أن يخـمد، ولا حل إلا أن أؤديه..

صوت من الجهة اليمني: بل يوجد حل آخر.

(يدخيل رجيل عمسلاق بادى الاعتسداد بالنفس مبتسما بمودة)

الفسستى: من أنت؟

العمملاق: صديق.

الفييتي: ولكني لا أعرفك.

العسمسلاق: نحن في عالم لا نعرف إلا أعداءنا.

الفيتى: ولكنى لم أرك من قبل.

العمملاق: ها أنت ترانى، وفي هذا الكفاية.

الفستى: لا حول ولا قوة إلا بالله.

العسمسلاق: تذكر هذه اللحظة جيدا فسوف تؤرخ بها السعادة في عمرك.

الفسيتى: وماذا تريد؟

العسمسلاق: أن أساعدك.

الفستى: في أى شيء؟

العمملاق: في قهر عدوك.

الفسستى: ولكنى لم أطلب مساعدة أحد.

العسم اللق : وهذا يجعل من تقدمي إليك سلوك اجديرا حقا

بالصداقة!

الفسستى: ومن الذي أرسلك؟

العسم الاق: قل إنها العناية الإلهية.

الفيني: هذه إجابة عامة ولا تشفى.

العسمسلاق: إذن اعتبر أنني جئتك بحكم وظيفتي.

الفسستى: وما وظيفتك؟

العسملاق: أن أقيم ميزان العدالة.

الفستى: ومن قلدك هذه الوظيفة؟

العسمالاق: الفرد هو الذي يختار الوظيفة التي تناسبه.

الفيستى: ولكنني لم أسألك المعونة.

العمملاق: ربما لأنك لم تكن تعلم بوجودي على كثب منك.

وربمـــا..

الفستى: وربسا؟

العمملاق: وربما لأنك تبالغ في تقدير قوتك.

الفيتي: هذا شأني على أي حال.

العسمسلاق: كسلا.

الفستى: كلا؟!

العــمــلاق: إنه يدخل ضمن اختصاص وظيفتي، على أن أنقذك ولو من نفسك.

العــمــلاق: ويرجع إلى بحكم وظيفتي.

الفــــتى: إنى أشكرك، أرجو ألا تغالى فى اختصاص وظيفتك. ثمـة رجل وقح اعـتـدى على، ولا مـفـر من أن أؤدبه

بنفسى . .

العمملاق: ولكنه يفوقك قوة، ولا دافع لشره سواى . .

العــمــلاق: بل إنك في مسيس الحاجة إليها:

العسمسلاق: إنى جزء لا يتجزأ من المكان، لى فيه رزق وصهر، وتربط أسرتي بأجدادك أواصر مودة قديمة.

الفسستى: أجدادى؟! . . إنى أشك في ذلك .

العسمسلاق: من أين لك هذا الشك؟

الفيتتي: إنى أعرف من كانوا على صلة بهم . .

العمملاق: لابدأن تفوتك معرفة البعض، وأسرتي كانت ضمن ذلك البعض.

الفــــنى: حتى لو صح ذلك فإننى لا أعـتبره ملزما لى بقبول مساعدتك.

العمملاق: إنى أذكر ذلك التاريخ باعتباره مسوغا للقبول لا ملزما له!

الفستى: إذن لا إلزام هناك..

العهم العيمة وظيفتي.

الفستى: إنى أرفض مبدأ الإلزام. .

العسملاق: عجيب أن تقف هذا الموقف العنيد من مساعدة تهبط عليك من السماء..

الفسيتي: أنا الذي تلقيت الضربة وأنا الذي على ردها.

العمملاق: لن تستطيع ذلك وحدك.

الفيتي: هذا لا يعنيك في شيء.

العمملاق: بل هو كل شيء عندي، هو وظيفتي في الحياة.

الفيتى: لا شأن لى بوظيفتك.

العسمسلاق: لا تجعلني أشك في قواك العقلية.

الفــــتى: انصرف من فضلك ودعني أتصرف كما أشاء.

العسمسلاق: فكر . . فكر طويلا . . لا ترفض هبة العناية الإلهية .

الفسستى: أنا الذي تلقيت الضربة وأنا الذي على ردها.

(الفناة ترجع وتتخذ مكانها بين الرجلين)

(العملاق يحنى لها رأسه فترد التحية)

العسمسلاق: لي عظيم الشرف بلقاء ربة الدار.

الفيتاة: شكرا يا سيدى.

العسمسلاق: كنت أذكره بالصلة القديمة التي ربطت بين أسرتي

وأجداده .

الفيناة: سمعت كل شيء!

العمملاق: إنه ينكر تلك الصلة.

العمملاق: مرحبا بصوت الحكمة.

العمملاق: ألا يحق لى أن أتمسك بأداء وظيفتى؟

الفية التي تصون الحياة . .

العــمـــلاق: مرحبا بصوت الحكمة.

الفــــــاة: معــاذ الله.

الفستى: مؤامرة.

العسمسلاق: أشكرك يا صوت العقل.

الفيت : (للفتاة) إنى أطالبك بالاحترام.

العسمسلاق: لم تعاند محبيك؟

الفسيتى: الحب قد يدفع إلى الهلاك.

الفيستي: إنى أطالبك بالانسحاب.

العسمسلاق: غريب أن تعامل الجمال والحكمة بهذه الفظاظة.

الفسيتي: (للعملاق) لا تتدخل في شئوني الخاصة.

العهملاق: سمعا وطاعة.

(الفتاة تذهب)

(فترة صمت يتبادل فيها الرجلان النظرات، العملاق باسما والفتى غاضبا).

العمملاق: الجو أصبح أصلح للمناقشة.

الفيستى: ألم تستنفد المناقشة؟

العـــمـــلاق: كلا بعد، افتح لى صدرك، واتخذ بعد ذلك قرارك.

الفيتى: (يتنهد صامتا).

العسمسلاق: أريد أن أساعدك.

الفيتي: خبرني صراحة عما تريد ثمنا لذلك؟

العسملاق: إنى صديق ولست بتاجر.

الفيستى: حدثني عما تريد.

العمملاق: لا شيء ألبتة.

الفسنى: ألبنة؟

العمملاق: إلا ما تتطلبه ظروف العمل طبعا.

الفسستى: ظروف العمل؟

العسمالة: لكي أؤدب عدوك فلابد من استدراجه إلى هنا.

الفيتي: إلى مكاني هذا؟

العــمــلاق: نعــم.

الفيتي: لا يجوز أن يدنس مقامي بقدمه.

العمملاق: لا تعط المكان أهمية أكثر مما يستحق.

الفيستي: (مشيرا إلى المصطبة) إنه مقامي مذكان مقاما لهؤ لاء.

العمالة: ولا تعط للأموات أهمية أكثر مما يستحقون.

الفيستى: إذن هذا هو رأيك عن الأجداد؟

العسمسلاق: إن باطن الأرض ملىء بالعظام وهيهات أن تعرف أين

عظام أجدادك بينها.

الفيستى: هذا رأى من لا أصل له.

العمملاق: لا تغضب . . ما أردته هو أن أبين لك خطتى في العمل .

الفستى: ولم لا تذهب إليه حيث يقهقه؟

العسمسلاق: إنى أعرف ما أريد.

الف على رأيك تشرع الف الفي الفي أفكارك فهل إذا وافقت على رأيك تشرع في العمل؟

العسمسلاق: ولكن ليس هذا بكل شيء.

الفسستى: ثمة شروط أخرى؟

العهملاق: لا تردد كلمة «شروط» فما أبغضها في مقام الصداقة.

العسملاق: في فترة التأهب للمعركة أحتاج لرعاية خاصة.

الفيستى: مثال ذلك؟

العسم التو : تقدم لى الطعام والشراب والترفيه الضروري .

الفــــتى: جميل، ولكن يخيل إلى أن مطالبك لم تنته بعد؟

العسمالة: ما أجمل أن تدعو الفتاة الجليلة لمجالستنا!

الفيين : فتاتى؟

العسمسلاق: إنها قلب كبير يتسع للجميع. .

الفسيتي: ولعله يتسع أيضا لعدونا المشترك؟

العسمسلاق: أعنى أنني في حاجة إلى الحنان قبل المعركة.

الفـــني: وماذا أيضا؟

العمملاق: بما أننى سأكون يدك عند الحاجة فمن الإنصاف ألا تتورط في فعل قبل مشاورتي.

الفيتى: منطق سديد!

العسمسلاق: ولا أن تصادق شخصا قبل موافقتى فقد يكون لى عدوا.

الفسستى: واحد وواحد يساويان اثنين.

العسمسلاق: ولا أن تعادى شخصا قبل الرجوع إلى فقد يكون لى صديقا.

الفيتي: من يجادل في ذلك؟

العسمسلاق: هسل نبدأ؟

العــمـــلاق: (مستنكرا) ولكن الفعل يتغير معناه بتغير فاعله.

الفسيتى: فاعسله؟!

العسمسلاق: قبلة من زوجك غير قبلة من بنت هوى، وصفعة من والدك غير صفعة من غريب!

العسمسلاق: بدأنا نتفاهم فيما أعتقد.

الفييتي: (خاضبا) اغرب عن وجهي.

العــمــلاق: ماذا جرى لك؟

الفستى: اذهب . اذهب بلا تردد.

العــمــلاق: أين أذهب؟

الفيتي: ابعد عن مقامي.

العهملاق: ولكنه مقامي أنا أيضا.

الفيتى: ماذا قلت؟

العمملاق: يا سيدى، مضى وقت طويل ونحن نتبادل الحديث،

وقت يعطيني الحق في الإقامة، وبالإضافة إلى ذلك نشأت علاقة إنسانية صميمة مع فتاتك الحكيمة، بل مع

هؤلاء الأجداد أنفسهم . .

الفيتني: أنت بلطجي..

العمملاق: فليسامحك الله.

الفستى: اذهب بعيدا، لا أريد مساعدتك، وسألقى عدوى

وحدى..

العــمــلاق: عليك في هذه الحال أن تقاتل اثنين!

الفستى: كيف؟

العهم الذفاع عن نفسى . .

الفسستى: تهاجمنى لأننى أرفض مساعدتك؟

العسمسلاق: لأنك تريد أن تطردني من مقامي وتعطل وظيفتي الأساسية في الحياة.

الفسستى: لا تستهن بى، لست عملاقا مثلك، ولكننى مصمم على منازلة الموت نفسه.

العسمسلاق: ما دمت تريد الموت فلتمت.

الفسستى: سأموت إذا مت وأنا أقاتل.

العسمالق: إذن فلتقاتل ولتمت.

(تعود الفتاة مسرعة)

الفـــــــــاة: أردت أن تفتح صدرك للتفاهم لا للموت.

الفسستى: إنه شر من الآخر.

العسمسلاق: إنه أحمق.

الفسستى: لا منفذ إلى حياة طيبة مع وجودهما.

الفيتي: عندما يختفيان هما وأمثالهما.

الفيتى: ولكنه حق.

العمملاق: إني أردد هذه الكلمة المنشودة ولا من سميع.

العمملاق: إنى أبغض كلمة «شروط».

العصملاق: لن يكون هذا من العدل في شيء. .

(صوت القهقهة الهازئة يترامى من بعيد)

(العملاق ينصت إلى الصوت باهتمام ودهشة)

العسمسلاق: رباه. . إنى أعرف هذا الصوت.

الفـــــــــاة: إنه صوت عدوه.

العسمسلاق: عدوه!

الفستاة: نعسم.

العسم اللق: يا لعجائب المصادفات!

عليه .

العهملاق: ها. . ها. . ها.

الفيتاة: ماذا يضحكك؟

العمملاق: إنه قريبي من ناحية الأم!

العمملاق: نعم. . يا لذكريات الطفولة السعيدة التي لا تنسى!

الفيستى: ظننتك تعرف العدو الذي جئت متطوعا لضربه.

العـمـلاق: ها.. ها.. ها.

الفيتى: ألا زلت عند رأيك في مساعدتك؟

العمملاق: ولكنك رفضت مساعدتي!

العــمــلاق: مع كافة الشروط التي اشترطتها؟

العسمسلاق: نعم أم لا؟

الفسستى: نعم.

العمملاق: في هذه الحال ألعب دور رسول السلام بينكما.

الفسيتى: رسول السلام؟

العمملاق: إكراما لهذه الفتاة الحكيمة، ولك.

الفستى: وتعهداتك السابقة؟

العسمسلاق: للقربي حقوق، وإني لا أوفيها حقها الكامل بموقفي هذا. .

الفيتي: ولكنه هو المعتدى؟

العسمسلاق: ولسو!

النسستى: وهو في الأصل قاطع طرق ليس إلا؟

العسمسلاق: ولسو!

الفسستى: إنه وحش ذميم.

العسمسلاق: إنك لا تراه على حقيقته.

الفيستى: ألم تسمع قهقهته الساخرة؟

العسمسلاق: هذه هي طريقته في المزاح، يا له من شاب خفيف الروح حقا!

الفـــــتى: ولكنى أعرفه حق المعرفة، من خلال المعاملة والجوار والصراع عرفته.

العسمسلاق: صدقنى إنه لا يكشف عن مكنون كنوزه إلا لمن يحبه ويفهمه.

النف نبي : بل لا تلين عريكته إلا لمن يشكمه بالتأديب والضرب.

العسم الله : أحمد الله على أنك لم تتمكن من ضربه .

الفسستى: ولسم؟

العسمسلاق: كنت سأهرع إلى نجدته.

الفسستى: ها أنت تهددنى.

العــمــلاق: للقرابة حقوق.

الفسيتى: تجلت الحقيقة، فما أنت إلا بلطجى كقريبك.

العسمالة: يا له من تفكير خليق بأن يقود إلى الهلاك.

الفيتى: لا تضيع وقتى هباء.

العهملاق: تصرف بوقتك كما تشاء.

الفييتي: سأسوى حسابي بنفسي.

العسمسلاق: أنت تعلم أن هذا الكلام لا معنى له، وقد وضحت لك أهداف وظيفتي . .

الفيستي: اللعنه!

العسمسلاق: إنى صديقك أردت أم لم ترد، وإنى قريبه قبلت ذلك أم لم تقبله، وأنا أكبر منكما سنا وأعظم قوة، فواجبى أن

أجمع بين ثلاثتنا بعهد صداقة دائمة جديرة بهذا المكان الذي يؤاخي الأحياء والأموات أنفسهم.

الفييني: كلام طيب ونية لئيمة وفعل غشوم. .

العمملاق: (مخاطبا الفتاة). . تكلمي أنت.

الفيت ساة: لم يعد عندي من جديد أقوله.

الفيتي: اعترفي بأنني على حق.

الفـــــــــاة: أعترف بأنه لا يهمني في هذا الوجود إلا الحب.

العـمـلاق: كم أنك حكيمة!

الفــــتى: كم أنك أنانية.

الفت عطاء بلا حدود ولا نهاية.

الفيتي: الوحش يأخذ ولكنه لا يعرف العطاء.

الفيناة: ليتك تؤمن بالحب.

الفسستى: لا حياة للحب بين الوحوش.

الفسنساة: الفضائل الحقيقية ثمار لا تنبت إلا فوق شجرة الحب. .

العسمسلاق: (مخاطبا الفتى). . من المؤسف أنك تحب الموت أكثر مما تحب فتاتك الحميلة الحكيمة .

الىفىسىنى: الموت أحب إلى من الخضوع لإرادتك.

(القهقهة الساخرة تترامى من بعيد).

العسمسلاق: يا له من فتى ضحوك، يحب المزاح بقدر ما يحب الحياة الآمنة!

الفسستى: إنك لئيم بقدر ما أنت قوى.

العسمسلاق: أمامك عملاقان، ووراءك حياة طيبة، فارجع إلى الوراء.

الفستى: إلى الأمام.

العسمسلاق: (للفتاة) أقترح أن ندعه لنفسه ليفكر بهدوء فإن الجدل يغريه بالعناد والمكابرة.

(العملاق والفناة يخرجان من بابين متقاربين في الناحية اليمني)..

(الفتى يتفكر قليلا.. ينظر ناحية المصطبة المسربلة في الظلام).

الفييتي: آن لكم أن تنطقوا.

المسلى: تنطقوا.

(الفتى يلوح بيده غاضبا.. يذهب ويجىء متفكرا.. يدخل رجل أعمى يتحسس طريقه بعكاز، يتصنت ماثلا برأسه نحو الفتى)

الشحاذ: هل يوجد أحد هنا؟

الفيين: نعيم.

الشــحـاذ: أنت الذي ناديتني؟

الفستى: كلا.

الشحاذ: لكنه صوتك وأذنى لا تخطئ.

الفسئى: خبرنى عما تريد.

الشــحاذ: ماذا تريد أنت؟

الفستى: ألست شحاذا؟

الشحاذ: بلي.

الفستى: لعلك تريد إحسانا؟

الشعصاد: رزقت اليوم بما فيه الكفاية، فماذا تريد أنت؟

الشحاذ: كذب!

الفيتى: شحاذ ووقح.

الشحاذ: لم تشتمني؟

الفسستى: كيف تجرؤ على رميى بالكذب؟

الشحاذ: لأنك كذاب!

(الفتى يرفع يده ليضربه ولكنه يتراجع أمام عجزه)

الفيستى: اذهب قبل أن أكسر رأسك.

الشـــحــاذ: لا أذهب حتى أعرف لماذا ناديتني؟ وماذا تريد مني؟

الفيستي: اذهب أحسن لك.

الشــحـاذ: ليس قبل أن أعرف ماذا تريد.

الفيستي : (ساخرا) وهل عندك ما تعطيه؟

الشيحاذ: اطلب ما تشاء.

الفــــتى: (ضاحكا رغما عنه) إنى مدين لك بأول ضحكة في

يومى.

الشــحـاذ: هذا قليل من كثير مما عندى.

الفسستى: يخيل إلى أنك غنى.

السحاد: جدا.

الفسستى: ماذا تملك؟

الشحصاذ: عالم الظلام الذي لا نهاية له.

الفسستى: أنت خفيف الروح رغم سلاطة لسانك، وكان ينبغي أن

تجد ملجأ يؤويك.

الشميحاذ: التحقت ذات يوم بملجأ.

الفستى: ولم تركته؟

الشحاذ: رُفت اً!

الفسستى: (ضاحكا) أسمع أول مرة عن رفت الشحاذين!

الشـــحـاذ: كان ناظر الملجأ فظا غليظا ولصا لا حياء له.

الفيتى: وتوقع أن تسبحوا بحمده على أي حال؟

الشحصاذ: ولكن بعضنا تمرد وكنت على رأس المتمردين!

الف تهيم على وجهك بلا مأوى؟

الشــحـاذ: نعــم.

الف ـــتى: ولكن أليس الملجأ بكل عيوبه أفضل من التسول والتشرد؟

الشحاذ: الحرية أفضل من الأمن نفسه!

الفستى: يخيل إلى أنك شحاذ مثقف!!

الشحاذ: أعرف أشياء كثيرة.

الفستى: مثل ماذا؟

الشــحـاذ: أن أرى بأذنى.

الفستى: وماذا أيضا؟

الشحاذ: وأن أسير على يدى!

الشحصاذ: وصادفني في تجوالي بعض الرسميين فقادوني مرة

أخرى إلى الملجأ.

الفستى: إلى الوحش؟

الشــحـاذ: كلا، كان قد خلفه ناظر جديد عادل وأمين ورحيم. .

الفسستى: وكيف تركته بعد ذلك؟

الشحاذ: هـ بت!

الفيتى: غير معقول.

الشحاذ: كان عادلا وأمينا ورحيما ولكنه مغرم بالنظام لدرجة

الهوس، ويطبقه بدقة فلكية، ولا يقبل مراجعة. .

الـفـــــني: ولكنك نعمت بالغذاء والكساء والراحة والنظافة. .

الشحصاذ: الأكل بميعاد والشرب بميعاد و «ولا مؤاخذة» بميعاد والشرع بميعاد، فكدت أن أجن. .

الشــحـاذ: حتى التمرد حرمت منه فلم يطاوعنى ضميرى على التمرد على رجل عادل أمين رحيم.

الفيتي: كان عليك أن ترضى..

الشمحاذ: حتى التمرد حرمت منه!

الفيتي: التمرد ليس خيرا في ذاته.

الشـــحـاذ: ولكنه خير من أن تكون حجرا.

الفستى: وهكذا هربت؟

الشحاذ: هكذا هربت.

الفسستى: إلى التراب والحشرات واللقمة العفنة!

الشمصاذ: إلى سعادتي الحقيقية.

الفسيتي: حديثك مثير وعجيب.

الشحاذ: فتك بعافية.

(الشحاذ يتحرك)

الفسستى: انتظر...

(الشحاذ يستمر في سيره)

الفسيتي: ألا تريد أن تسمعني؟

(يمضى الشحاذ حتى يختفي)

(يعود العملاق.. تعود الفتاة)

العسمالي : لعلك اقتنعت برأيي .

الفسستى: أيها السيد الذى يحب الشر، ويحب الخير أحيانا لحساب الشر.

أيتها السيدة التي تحب الخير، وتحب الشر أحيانا لحساب الخير.

إليكما رأيي النهائي.

سأصون كرامتي حتى الموت.

العمملاق: شعار الوباء الذي فتك بملايين الحمقي. .

الف تنابيع الحياة الحقة مهددة بالجفاف، أشواق القلب الخالدة يساومها الضياع، سحقا للوحشة التي تذبل فيها معانى الأشياء، إنى ذاهب.

(القهقهة الساخرة ترتفع)

(الفتى يتحول نحوها فى تصميم ويتقدم. العملاق يثب نحوه. الفتى يدفعه. العملاق يقبض على كتفيه ويدفع به نحو المصطبة. الفتى يندفع حتى يغيب فى الظلمة، الفتى يرتد كأنه كرة ارتطمت بجدار منقلبا على وجهه ثم يقف مترنحا.

وكأن حركته أيقظت الرقود وشدتهم من رقادهم. يتدحرج أولهم حتى يصل إلى مقدم المسرح وينهض فى تشاقل كمن يقوم من نوم. يتبعه آخر مكررا نفس الحركة. ويتتابع كثيرون. رجالا ونساء مكررين نفس الحركات حتى يكتظ بهم المسرح.

العملاق يتزحـزح رويدا رويدا حتى يغيب فى المدخل المفضى إلى القهقهة الساخرة.

تتم يقظة الجميع. تنتصب قامتهم. يرتسم العزم في وجوههم. يجرى ذلك في تمثيل صاست. يسيسر الفتى نحو ناحية عدوه وهو يضرب الأرض ضربات مسموعة منتظمة. يمضون خلفه في عزم صلب حتى يختفوا جميعا. ضربات أقدامهم ما زالت تترامى)

التــركــة

### (حجرة انتظار في بيت ولي الله)

(حجرة ذات طابع عتيق. فى الصدر كونصول. باب إلى اليمين وآخر إلى اليسار، تصطف بجوانبها كنبات تفصل بينها كراسى. ثمة حصر مزركشة معلقة على الجدران فى مواضع محددة)

(يدخل فتى وفتاة. يتفحـصان الحجرة باستطلاع من يراها لأول مرة، ثم يقفان فى الوسط)

\* \* \*

الفستى: البيت صامت كأنه قبر.

الفسستى: إنه يكره ذلك، مازلت أذكر طبعه.

(صمت قصير)

(صمت قصير)

الفسستى: لم دعاني يا ترى؟

الفيتي: ظننت أن الماضي لن يعود.

أن ييأس فأى ذنب يغفر ما دام المذنب رجلا.

الف ــــتى: ألم تحلمي يوما بأن يدعوك أبوك ليغفر لك؟

الفـــــــــاة: لو رآني ساعة احتضاره لغالب الموت حتى يفتك بي .

(الفتى يبتسم من خلال ثوان من الصمت)

الفسستى: ترى لماذا دعانى بعد ذلك الفراق الطويل؟

الفسيني: لعسلي؟

الفينتي: طردني يافعا ولا مليم في جيبي.

الفسيمني: تشردت وجعت ولولا. . .

الفية الفية ولولا فجورك لمت جوعا.

الفييتي: اقطعي لسانك يا بنت الأبالسة.

الفسستى: والأنك امرأة فكل ذنب مرجعه إليك.

الفستساة: أنت صعلوك ولكن تخافه الشياطين.

الفسستى: فلنتأدب ولو ساعة من الزمان.

الفـــــــاة: حتى تضحك على الرجل.

الفستساة: كان عليك أن تجيء وحدك وتتركني في سلام.

الفسستى: لئن أتقدم إليه مصحوبا بزوجتى خير من الحضور وحدى كرجل أعزب محوط بشبهات العزّاب.

الفيناة: لعله يعرف عنك أكثر مما تتصور.

الف ــــتى: لو صح ذلك لما دعاني بإعلان في الجرائد.

الفــــتى: على أى حال فإنه لم يدخل السجن فهو خير من أبيك المرحوم.

#### (صــمت)

(یکور لها قبضة یده مهددا فتتراجع خطوة وهی تضحك دون إحداث صوت)

الفيت الحق أن أباك ذو سمعة طيبة كرائحة الورد.

الفستى: أجل.

الفيت تى: أناس هذه الأحياء طيبون!

الفيستي : إنهم يرون في الحاوي معجزة .

الفسستى: جميع هؤلاء يجيئون إلى هنا ويجودون بنقودهم عن طيب خاطر.

الـفــــتى: كفي عن الثرثرة، الرجل مليونير ما في ذلك من شك.

الفت الله أن يكون ذلك صحيحا.

الفيستي: هنا. . هنا ثروة طائلة!

الفـــــاة: هنــا؟

الفسستى: ولكن ثمة خطرا أفظع من الضرائب.

الفــــــــاة: مـاذا تعنى؟

الفيت : الشياطين!

الفستساة: هل تعنى ما تقول؟

الفستى: أعنى شياطين الأرض.

الشياطين، هل لك امرأة أب؟

الفسيتي: ماتت من زمن بعيد.

الفستساة: أهو طاعن في السن؟

الفــــنى: جدا.

الفستساة: هذا يبشر بالخير!

الفيستي: لا تحلمي، ماتت أجيال وهو حي يمارس عمله.

الفسستى: بل علينا أن ننتظر، إنى أعرف طبعه.

(صمت. بمشيان ذهابا وجيئة)

(يفتح الباب إلى اليسار. يدخل غلام حاملا مبخرة. غلام جميل يلبس جلبابا وطاقية ومركوبا. يدور في الحجرة حارقا البخور دون أن يلتفت إلى الفتى والفتاة ودون أن ينبس بكلمة. يقف الفتى والفتاة جنبا لجنب وهما يتابعانه بعينهما)

الفيتي: يا غلام.

(الغلام يكف عن الدوران ويقف قبالتهما)

: هل أنت من يقوم على خدمة الشيخ؟

الفيتي: وماذا تفعل أنت؟

الغسسلام: إنى خادم البيت.

الغــــلام: أعرف ذلك يا سيدى.

الفسستى: وكيف عرفتنى؟

(الغلام لا يجيب)

: لم كل تجيب؟

الغـــلام: أعرف ذلك يا سيدى.

الفــــتى: ألا تدرى متى يدعوني إلى لقائه؟

الغسسلام: لقد كلفني مولاي أن أخبرك . . .

الفيتني: (مقاطعا) إنى أسألك متى يلقاني؟

الغـــلام: لقد ذهب.

الفسستى: أين؟ . . ومتى؟

الفسستى: ومتى يعسود؟

الغــــلام: لسن يعــود.

الفـــتى: أنت تهذى يا غلام.

الفستى: ولم كن يعود؟

الغــــلام: (مُحنيا رأسه من الحزن) لقد ذهب إلى لقاء ربه.

الفيتاة: (جزعة) ماذا تعنى يا شاطر؟

الغـــلام: قال إنه يشعر بدنو الأجل ثم ذهب.

الغمالة : نذر من قديم أن يلقى ربه في الخلاء.

الغـــلام: كـــلا.

الفيستى: ولماذا دعانى؟

الفـــتى: وهل حملك رسالة إلى ؟

النعسلام: قال: دنا الأجل، آن لى أن أدعو ابنى الضال لعله يصلح لأن يرث التركة.

الفسستى: التركسة؟!

الغسسلام: أمرني أن أسلمك التركة لعلك تثوب إلى رشدك.

الفــــتى: ليرحمه الله. . أعنى ليمد الله في عمره .

(صمت مع تبادل نظرات)

الفيستى: ومتى تسلمنا التركة؟

(الغلام يشير إلى حصيرة معلقة على الحائط إلى يمين الكونصول)

(يتناول الفتى المفتاح ويمضى إلى الحصيرة. يهم الغلام بمغادرة الحجرة. الفتاة تهرع إليه فتقبض على يده)

(الفتى يزيح الحصيرة. يفتح الخزانة. يأخذ فى إخراج كتب صفراء. ويقرأ بعض العناوين وهو يخرجها ويرصها فوق الكنية)

الفسستى: الحق. . مدارج الروح. . سلام القلب.

(يستمر في إخراج الكتب التي تشراكم فوق الكنبة ويشهاوي بعضها على الأرض)

الفستى: أين التركة؟

الغـــلام: سامحك الله.

الفسسنى: (مواصلا إخراج الكتب) أين التركة؟

الفسستى: كان المفتاح معك.

(الفتي يواصل إخراج الكتب ثم يصيح بفرح جنوني)

الفستى: التركة!

(يخرج رزما من الأوراق المالية ويرصها فوق خوان)

الفـــــــاة: ثروة طائلة.

الف ين ما أكرمك يا أبي وما أبرك!

الغــــلام: إنه يوصيك بألا تنفق منها مليما واحدا قبل أن تستوعب ما في هذه الكتب.

الفــــــــاة: الأوفق أن نبدأ باستيعاب هذه النقود.

الفسستى: شكرايا غلام، يمكنك أن تنصرف إذا شئت.

الفيستى: هل ثمة تركة أخرى؟

الغسسلام: (مشيرا إلى الكتب) إنما أعنى هذه التركة.

(الفتاة في سيرها تدوس على بعض الكتب)

الغـــــلام: ارفعى قدمـك.

الفـــــــــاة: تفضل بسلام وكف عن إلقاء الأوامر.

الغسسلام: فلأعيدها إلى الخزانة إذا لم تكن بكما من حاجة إليها.

الفسستى: خير ما تفعل أيها الغلام الأمين.

(الغلام يعيـد الكتب إلى الخزانة. يحملها باحـترام وهو يبكى

صامتًا. ولما ينتهي يقول بنبرة حزينة)

الغسسلام: إنى ذاهب.

(ثم مستدركا)

: انتظر، أنت غلام طيب، تحب أن تشتغل عندى؟

الغــــلام: أي شغلة يا سيدي؟

الفيتي: أدربك لتعمل جرسونا ماهرا.

الـفـــــتى: خمارة، وهي أربح للجرسون من عشر مقاه.

الغــــلام: إنى ذاهب يا سيدى.

الفستساة: مع السلامة.

(الغلام يذهب)

الفت النقود. علينا أن نجد حقيبة لنضع فيها النقود.

الفسستى: الأفضل بيعه، إنه قديم حقا ولكنه يدر ذهبا لو بيع أرضا.

الفسستى: أفكار طائشة، سوف أنشئ ملهى ليليا يضاهى الأوبرج. .

(يظهر رجل عند الباب الأيمن. يلبس جلبابا ومعطفا وهو ذو قامة ضخمة، وطابع رسمى كالمخبرين. يتقدم خطوات حتى يصير على مبعدة قصيرة من الفتى والفتاة اللذين يطالعانه بدهشة. يجيل فى المكان نظرة فاحصة، ويرى النقود المكدسة ثم يعود لينظر إلى الفتى والفتاة)

الفيت ني: من حضرتك؟

السرجسل: هل أنت ابن ولى الله؟

الفسيتي: نعم ولكن من حضرتك؟

الــرجــل: مخبر من قوات الشرطة.

الفـــتي: أكنت على موعد مع الشيخ؟

الــرجــل: الشيخ يرقد الآن إلى جوار ربه.

الفستى: كيف عرفت ذلك؟

السرجل : أسلم الروح في الخلاء، فيما وراء مسكني، في الموضع

الذي كان يتعبد فيه .

الــرجــل: في المثوى الذي سنمضى إليه جميعا، لم يعد في حاجة إلى عنايتك، ويبدو أنك مشغول عنه بما هو أهم عندك.

الفيتي: وماذا تريد حضرتك؟

السرجسل: جئت لأذهب بك إلى القسم.

الفــــتى: لمــاذا؟

الــرجــل: أنت متهم بقتل أبيك.

الفــــــــاة: إنه لم يره منذ عمر مديد.

السرجسل: أنت متهم بقتل أبيك.

الفسيتي: كف عن ترديد هذا السخف.

السرجسل: شهدته وهو يحتضر، وأنا أعرفه منذ قديم، صرح لي

قبل صعود روحه بأنك قتلته!

الفسستى: محض افتراء وهذيان.

السرجل : الميت لا يكذب، وهو ولى من أولياء الله .

الفسستى: لعلك لم تسمعه بوضوح أو لم تفهم ما يريد قوله.

الــرجــل: قال «إنى أموت مطعونا بيد ابني الوحيد».

الفيتي: هل وجدت في جسده طعنة واحدة؟

الــرجــل: لنترك ذلك إلى التحقيق.

الــرجــل: وكيف سولت لك نفسك أن تنهب أمواله قبل أن تراه؟

الفيتى: المال ميراثي الشرعي.

الــرجــل: هل علمت بوفاته؟

الفستى: كلا.

الــرجــل: فكيف تمديدك إلى ماله وهو حي في ظنك؟

الف يتى: وهبه لى قبل مغادرته البيت كما أخبرني غلامه.

السرجل : أين غلامه؟

الفستساة: ذهسس.

الــرجــل: استدعه ليدلى بأقواله.

الفستى: لا أدرى أين ذهب.

السرجل: هلم معى إلى القسم.

السرجيل: قتلت أباك وسرقت الدولة.

الفسستى: الدولة؟

الـــرجـــل: ألا تعلم أنه لا يجوز التصرف في هذا المال حتى تأخذ الدولة حصتها منه؟

الف ــــتى: لم يكن في نيتى أن أتصرف في مليم قبل أن تأخذ الدولة

حصتها كاملة والله على ما أقول شهيد!

الـــرجـــل: براعتك في التنكيت تفوق براعتك في القتل والنهب.

الفيتي: أؤكد لك أن التحقيق سيسفر عن براءتي.

الــرجــل: ولكن سيسبق ذلك القبض عليك والتحفظ على المال.

الفت تاة: أهكذا تعامل شخصا يوم وفاة أبيه؟

الف ـــتى: الشيخ الطيب الذي طالما ثبت القلوب بالطمأنينة!

الــرجــل: إنك رجل شرير.

الفيتي: أنت متحامل وسيئ الظن.

الــرجــل: كلفت بجهام كثيرة في مواطن الشبهات فعرفت الكثيرين من أمثالك.

الفيية : أنا تاجر شريف.

الـرجـل: هلم معى ولا تدفعني إلى الضحك في بيت ميت.

الــرجــل: إنك تدافعين عنه كأنك بعيدة عن التهمة!

الفـــــا؟!

السرجسل: أنت شريكته في الجريمتين.

السرجل : أترشوني يا رجل مرتكبا بذلك جريمة ثالثة؟

الفيتي: معاذالله، ولكنني أؤدى حق الدولة على".

الـــرجـــل: حق الدولة يمثل ربع التركة.

(الفتى يعطيه رزمة أخرى)

الفسستى : إليك رزمة أخرى دون تعرض لمناقشة المقدار المستحق.

السرجسل: والقضية وتكاليفها؟ . . والتحفظ على المال وتعرضه للضياع؟

الفسسني: أعتقد أنني أعطيت ما فيه الكفاية.

السرجسل: أتعاب المحاماة؟ . . الرسوم؟ . . سجنك؟ . . تعرض عملك الذى ترتزق منه للخسران؟ (الفتى يعطيه رزمة ثالثة)

الفيتي: تذكر أنني أعطيتك ثروة.

السرجل : لعل هذا يكفى بالنسبة لك . .

(صمت وتبادل نظرات حائرة)

المرجل : ولكن هذه السيدة لم تدفع مليما بعد؟

السرجال: قلت إننى عملت طويلا في مواطن السوء فلا تحاولي الضحك على ذقني.

الفستى: لقد أعطيت فدية لكلينا.

الــرجــل: بل فدية لك وحدك!

الفسستى: ماذا تريد؟

السرجل: الأتعاب الخاصة بالسيدة.

(يعطيه رزمة رابعة)

الفسيني: هاك رزمة رابعة.

الـــرجــل: كن كريما كسائر القتلة واللصوص.

الفسستى: أتريد أن تستولى على نصف التركة؟

الـــرجـــل: الأمريتوقف على مدى تقديرك لحريتك.

(يقطب الفتى في قهر ثم يسلمه رزمة جديدة)

الفستى: تفضل مصحوبا بالسلامة.

(الرجل يدير ظهره ليذهب. الفتى يسل من ملابسه مطواة فيفتح نصلها ويهجم على الرجل. الرجل حذر وكان يتوقع حسركة غادرة فيتفادى من الطعنة ويقبض على معصمه فيلويه ثم يلكمه فيسقط على الأرض.

يجىء بكرسى فيجلسه عليه ويخرج من ملابسه حبلا ويكبله بههارة قبل أن يفيق من اللكمة، وهو يهدد الفتاة بأنها إذا ندت عنها حركة أو صوت فسوف يساقان إلى القسم. ثم يجىء بكرسى آخر ويأمر الفتاة بالجلوس مهددا ويكبلها بحبل آخر. يتجه نحو النقود على الخوان فيستولى عليها ثم يلفها في الحصيرة. يلقى عليهما نظرة ثم يذهب).

(الـفـتى يفيــق من أثر اللكمـة. ينظر فيــما حــوله. يتذكــر ما وقع. يحاول تخليص نفسه ولكن عبثا)

الفسستى: ذهسب؟

(بحاول تخليص نفسه مرة ثانية دون فائدة)

النفييني: سأقتله ولو اختفى في بلاد الواق.

الفستساة: تهورك هو المسئول عما حل بنا، لِمَ حاولت الهجوم علمه؟

الفسستى: ليس من مبادئي أن أسمح لإنسان باستغفالي.

الفسستي: سيكون التنكيل به هو هدفي الأول في الحياة.

الفستساة: وقد تحقق هدفك ولكن الحلم السعيد تبدد.

الفسيتي: سأقبض على عنقه عاجلا أو آجلا.

الفسستى: المهم الآن أن نتحرر من قيدنا.

الفيتي: ويعز على أن أتصور أن الثروة حقا ضاعت.

الفسنساة: هي الحقيقة الأليمة، وربما تقتله ولكنك لن تسترد مليما من ثروتك.

الفستى: لم يعبث بى أحد من قبل.

الفيت اق: ها قد عبث بك كأنك لا شيء.

الف تي: أين المفر؟ . . إنه يعمل في دائرة هذا القسم .

الفيتاة: إذا كان حقا مخبرا.

الفسستى: ولمَ لا يكون مخبرا؟

الفــــــــاة: كأن يجب أن تطالبه بإبراز بطاقته الشخصية.

الفسستى: أعترف بأنني لم أحسن التفكير ولا التدبير.

الفسستى: كيف أصدق ما حصل؟

الفيتى: ماذا تعنين؟

الفستساة: أعنى أننا في بيست ولى: وهو وكر للأرواح والشياطين.

الفيتى: أنت حمقاء، لا يسرق النقود إلا إنسان عاقل.

الفــــتى: جاء كما يجيء المجرم وذهب بما يذهب به المجرمون.

الفـــــــــاة: أنت لا تحسن الرؤيا عند الانفعال.

الفسستى: أنت حمقاء، هذه حقيقة مفروغ منها.

الفيتي: يا مجنونة، يا مخرفة، ما هذا الهذيان؟

الفيتساة: أنا خائفة.

الف تنى : عهدتك دائما عربيدة ساخرة فكيف خانتك جرأتك الداعرة؟

الفستساة: إنه بيت مهجور ألا تدرك ذلك؟ جشة أبيك الآن فى المشرحة وستدفن كجثة رجل مجهول، ولم ينبس المخبر إذا كان حقا مخبرا بكلمة، وسيظل البيت مغلقا مهجورا زمنا غير قصير، ولكنه يكفى لقتلنا جوعا وعطشا، وهناك الأرواح.

الفسستى: الأرواح!

الفيتاة: أنا خائفة..

الفسستى: كيف قيدنا بهذا الإحكام؟ . . لقد جاء مبيتا النية على فعل ما فعل .

الفسستى: فليرجسع.

(صمت تتخلله محاولة منه يائسة لفك قيده ولكن دون

جدوی)

الفسنساة: كأننا في حلم.

الفسيتي: ولكنه أسخف من الحقيقة.

الفيتي: اضحكي إن استطعت.

أخف وطأة من هذا السجن في بيت أبيك.

الفيتاة: ادعه أن ينقذنا.

الف ـــتى: (ساخرا) أبانا الذي في المشرحة. . أنقذ ابنك الوحيد.

الفت الفادا كان رأيك في أبيك؟

الفسيتى: كان دجالا كوحيده.

الفستى: حارة مخبولة مسطولة.

الفسستى: ردى إلى ثروتى وأنا أغرقك في بحر من الطمأنينة.

الفــــتى: وما سبيل الطمأنينة إلى خمارة هي ملتقى للمغامرين،

واقعة بين عشرات من الخمارات المنافسة، في حي مكتظ

بالأعداء، ووراء ذلك كله إحساس ثابت بالمطاردة؟!..

كنا سنرتفع بالثروة فوق ذلك كله.

## (دقيقة صمت)

الفيت تى: لا فرق بين النور والظلام.

الفستى: اصرخى . . صوتك أحد من الرصاصة .

الفينا أحد.

الفسستى: علينا أن ننتظر حتى يجىء إنقاذ من حيث لا ننتظر أو يجىء الموت.

(صمت تتخلله محاولات فاشلة لفك القيود)

الفستساة: لم دعاك أبوك؟

الفيتي: مَات سره معه.

الفياناة: ماذا ظننت؟

الفيتى: قلت لعله حنين قلب عجوز.

الفيتي: وحلمت بثروة!

الفــــــــاة: وقد وهبك ثروة.

الفيستى: وضاعت.

الفيت الله أزاد أن ترث عمله.

الفيستى: فكرة سخيفة.

الفــــــــاة: كان يجب أن تجاريه ولو في الظاهر.

الفسستى: لم يكن ليغير من الأمر شيئا.

الفستساة: ربما لم يكن حدث الذي حدث.

الفسستى: أراهن على أنك فقدت عقلك.

الفسستى: نعسم.

الفـــــــاة: ولكنك عصبته؟

الفسستى: لو أطعته ما صادفتني في طريقك أبدا.

الفسسنى: حاول معى كثيرا، لم أفهم كلمة من كلماته، واتخذت من سلوكي المثين سبيلا لتحديه حتى طردني...

الفــــتى: ورثت عنه الدجل لأستثمره في مجاله الطبيعي.

الـفـــــتى: إنى أعاشر مغامرين وكان يعاشر مغفلين.

الفستى: الحياة الحقة نقيض الراحة، والرجوع إلى الخرافة تفكير

مضحك، لعله ينقصنا شيء ولكن لابد من مواصلة

حياتنا، ماذا تريدين؟

الفستى: سنخرج عاجلا أو آجلا.

الفت الفاة: عما قليل سيجيء الظلام.

الفستى: فليجىء الظلام.

الفستى: أنت جبانة.

الفــــــــاة: وأنت وغد.

الفستى: فلنتسل بتبادل الشتائم حتى تنكشف عنا هذه الغمة.

الفيتى: أو حتى يحل بنا الموت.

(الفتاة تبكي من القهر. وهو يضحك ضحكة عصبية).

الفـــــــاة: إنه يؤدبك.

الفسيتي: مين؟

الفستساة: أسوك.

وهو ميت.

الفـــــــاة: بين حدث وحدث توجد أسباب خفية.

الفيستي: بين حدث وحدث لا يوجد شيء.

الفسستى: فخ لم ينصبه أحد ولكنا وقعنا بسوء تصرفنا.

(النور ينخفض منذرا باقتراب المساء. لحظات من الصمت ومحاولات فاشلة لفك القيد)

الفـــــــاة: بدأ الليل يهبط. .

الفيتي : ليس في وسع شيء أن يمنعه .

الفيت الأقل . . .

الفيتي: (مقاطعا في تهكم) كان يا ما كان..

الف ـــتى: جربى الجنون فهو أكرم من الشعوذة على أى حال.

الفييني: عودي إلى توازنك لنتفاهم كما تفاهمنا دائما.

الفـــــتى: لم يكن ثمـة فـردوس فى الماضى، ولن يكون ثمـة فردوس فى المستقبل، علينا أن نتقبل الحياة كما هى.

الفسستى: فليأت الظلام.

الفـــــــــاة: إنك تدارى خوفك باللعب بالألفاظ.

الفسستى: اللعنة . . في هذا الوقت من اليوم يبدأ النشاط في الخمارة . . . .

# (يستمر انخفاض النور حتى يحتوى الظلام الحجرة ويختفى الفتى والفتاة. الفتاة تصرخ مستغيثة ثم يسود الصمت)

الفيني: لا أحفظ شيئا.

الفسينساة: إنى خائفية.

الفسيتى: لا يوجد هنا سبب حقيقى يبرر الخوف.

الفيستي: أنا قريب منك.

الف ــــتى: فلنغن أغنية بذيئة لنهزأ بالظلام.

(الفتاة تصرخ. صمت يتخلله بكاء خافت. ضوء يتسرب إلى

الحجرة آتيا من شراعة الباب إلى اليسار)

الفيتي: (بصوت مرتفع) من بالداخل؟

الفستساة: مفاصلي سابت.

الفيتى: من بالداخل؟

(يفتح الباب. يظهر الغلام وبيده مصباح. يتقدم ثم يتوقف عندما يرى الفتى والفتاة!

: أنت! . . أكنت بالداخل طيلة الوقت؟

الغـــالام: ظننت أنكما ذهبتما.

الفية الأترانا مكيلين بالحيال؟

الفت الفاعلة : هل تسخر منا يا غلام؟!

الفــــتى: أكنت موجودا بالداخل؟ . . أعنى ألم تغادر البيت؟

الغسسلام: رجعت مع المساء لأشعل المصابيح.

الفسستى: لماذا؟

الغـــــلام: إكراما لروح الشيخ يوم وفاته.

الفسستى: ضع المصباح وتقدم لحل عقدتنا.

(الغلام يمضى إلى الكونصول فيضع المصباح ويتجه راجعا

نحو الباب)

(الغلام يتوقف)

: تعــال.

الغـــلام: ماذا تريديا سيدى؟

الفيتي: كيف لا تدرى ماذا نريد؟

الفــــتى: ولكنه غير معقول أن تتركنا على هذه الحال.

الىفىسىتى: وأنا ابن مولاك يا شاطر ولا يرضيك أن تتركنا فى هذا المأزق.

الغمسلام: لن أعصى لمولاي أمرا.

النسستي: مولاك لم يتصور أننا سنقع في هذه الورطة.

النعسسلام: سامحك الله.

الفستساة: لص أثيم نهب ثروة مولاك وكبلنا بالحبال.

النعسسلام: على أن أذهب.

الفيستي: لا تغضب مولاك في قبره.

الفسيتي: لا تغضب مولاك في سمائه.

الغـــلام: ما دمت لا أعصيه فلن يغضب.

النفيستى: أتعتقد أنه يرضيه أن نترك هكذا بدون مساعدة؟

الغـــلام: لا أدرى.

الفـــتى: أؤكد لك أن ذلك سيحزنه غاية الحزن.

الغـــلام: لا أدرى.

الغـــلام: إنى ذاهـب.

الف ــــتى: انتظر، . . ألا ترى، إنى أريد تركة أبى الحقيقية .

الغـــلام: أنت تعلم بمكانها.

الفسستى: ولكنى لا أستطيع الانتقال إليها.

الغـــلام: سبق أن نبذتها.

الفسيتى: أنا نادم على ذلك!

(الغلام يستأنف السير)

الفت تاة: على الأقل بلغ الأمر إلى الشرطة.

(الغلام يواصل السير دون مبالاة)

الفستى: هل ستبلغ الشرطة؟

الغـــلام: كــلا.

(الغلام يختفي ثم يغلق الباب)

الفسستى: كفي . . كفي وإلا . .

الفــــتى: لقـدرجـع إلغـلام، وربما رجع مرة أخرى، ولعل غيره يجيء.

(صمت قصير ثم يواصل حديثه)

الفسستى: يخيل إلى أن العجوز استدرجنى إلى بيته لينكل بى. الطيبة كانت حرفته لا طبيعته، وآى ذلك أننى منحدر من صلبه، غير معقول أن تكون أمى مسئولة وحدها عن دمى العربيد، ولبيت نداءه وأنا فى غفلة من مكره فتتابعت الأخطاء.

الفيت مسكون!

المفسستى: مسكون بأرواح أسرتنا العريقة في الشر.

الفستساة: ليس الغلام غلاما ولا المخبر مخبرا. . وسوف تقع كوارث ليست في الحسبان.

الفسستى: فلتقع الكوارث بغير حساب.

(صمت.. ثم تنزل الستار)

\* \* \*

ترفع الستار . ضوء النهار يملأ الغرفة رغم أن المصباح مازال مشتعلا. الفتى والفتاة نائمان ورأساهما مطروحان على مسندى الكرسيين.

يسمع صوت الباب الخارجي وهو يفتح ثم وهو يغلق. يدخل رجل ضخم أنيق الملبس ولكنا نعرف فيـه المخبـر في ملبس جديد وهيئة جديدة يتبعه سكرتير وضابط من الشرطة. الفتى والفتاة يستيقظان. يبدو عليهما الإرهاق. ينظران إلى القادمين بذهول فلا يعرفان حقيقة الشخص الفخم.

الضـــابط: من أنتما؟ . . من فعل بكما ذلك؟

الفسستى: من حضرتك؟

الضايط: ضابط النقطة.

الفيتاة: أنقذنا من فضلك.

(الضابط يحل وثاقهما. يقفان وهما يتأوهان. يحركان أعضاءهما ليستعيدا توازنهما)

الضابط: من أنتما؟

الضابط: ماذا حدث لكما؟

الفسيتي: هاجمنا مجرم غدرا ثم سرقنا وذهب.

النضابط: سأفتح لكما محضر تحقيق بعد قليل.

الفيستي: هل أبلغك الغلام عنا؟

الضابط: أي غلام؟

الفسستى: غلام الشيخ المتوفى.

النصابط: كلا، لقد جئت في صحبة المهندس لمعاينة البيت الذي

يرغب في شرائه ظنا منا بأنه بيت خال ولا وريث له!

(الفتى والفتاة ينتبهان لأول مرة للمهندس فتلوح في وجهيهما الدهشة والانزعاج. يتبادلان النظرات ثم يحدقان في المهندس

بذهول)

الضابط: مالك؟

المهندس: لماذا تنظران إلى مكذا؟

الفـــتى: أنت!

المهندس: ماذا تعنيان؟

الفسستى: أنت دون غيرك، أيها المجرم!

(ينقض عليه ولكن الضابط والسكرتير يحولان بينهما.

المهندس يتراجع دهشا مستنكرا)

الضابط: أى منجسرم تعنى؟ . . المهندس أكسسر منقساول فى المجمهورية .

الفــــتى: هو المخبر. . هو اللص . . هو الذي سرقنا . .

(المهندس والسكرتير والضابط يضحكون)

الضابط: اضبط لسانك.

السكرتير: يا لها من نكتة!

الفستساة: هو المخسر.

الفييني: هو المجرم

الضابط: كفي هذيانا!

المهندس: ترفق بهما يا حضرة الضابط، تذكر كيف قضيا ليلتهما

في هذا البيت.

الفسيتى: لاتحاول خداعى.

النصابط: إنك تهين رجلا و لا كل الرجال، رجل أدى لوطنه أجل الخدمات في ميدان الهندسة.

(الفتى والفتاة يتبادلان النظرات الحائرة)

الفسستى: خبرنى يا حضرة الضابط هل عندك مخبر يشبهه؟

النصابط: كلا على وجه اليقين.

المهندس: تمالك نفسك من فضلك، لقد عانيت ليلة غاية فى السوء، وغير بعيد أن المجرم الذى اعتدى عليكما يماثلنى فى بعض الصفات والخصائص، وأنت نفسك تماثل المرحوم أباك فى بعض ملامحه رغم تناقض منهجكما فى الحياة فيما يبدو لى، وسوف يقبض الضابط على المجرم ويرد إليك مالك، هل فقدت مالا كثيرا؟

الفيعي: أنت أدرى عقداره.

الضابط: رجع إلى الهلوسة مرة أخرى!

الفسستى : أؤكد لك أن هذا الرجل هو المجرم الذي اعتدى علينا.

الضابط: كف عن هذيانك، من صالحك أن تكف عنه.

السكرتيـــر: ثمة أحقاد غريبة تستقر في نفوس الشباب، فإذا تعرض أحدهم لهزة نفسية استمد من حقده الدفين آراء هدامة وراح يرمى بها كبار ذوى النشاط الناجح من الرجال المتازين في المجتمع.

الضابط: هل أنت من هؤلاء الشبان؟

الضابط: ولكنك لم تسترد عقلك بعد.

المهندس: يجب أن تسترد عقلك سريعا لأتمكن من إنجاز مهمتى.

# (صمت قصير)

المهندس: إنى أرغب في شراء هذا البيت القديم لأقيم مكانه مصنعا للأجهزة الإلكترونية.

الفـــــــــاة: ألم تحاول الاتفاق مع صاحبه قبل وفاته؟

المهنسدس: حاولت وعرضت عليه بيت جديدا في مطلع الخر الحي، ولكن كان لكل منا لغة يستعصى على الآخر فهمها!

الفسستي: إذن فأنت تعرف البيت وكنت تعرف صاحبه؟

المهندس: وكان أبي رحمه الله من مريديه أيضا!

الفسستى: أنت إذن..

(الفتاة تجذبه من ذراعه مانعة إياه من تكملة كلامه، وتنتحى به حانما)

4111 % . . . .

الفــــــاة: تمالك نفسك

الفــــتى: لكنه هو عينه.

الفيتني: سيشترى بمالى.

الفستى: الجن الأحمر نفسه لا يستطيع خداعي!

(يعودان إلى الجماعة)

الفسستساة: اغفر له تهوره يا سيدى المهندس إكراما لذكرى أبيه الطب!

المهنسدس: ليرحمه الله رحمة واسعة.

الفسستى: أكنت تؤمن به؟

المهسنسدس: كنت أحبه.

الفسستى: هل شهدت احتضاره؟

المهندس: لكنني مشيت في جنازته، أين كنت أنت؟

الفسستى: كنت موثقا بحبال المجرم الأثيم.

المه خدس: حضرة الضابط كفيل باسترداد ثروتك الضائعة، وما عليك الآن إلا أن تتقبل وضعك بالطمأنينة التي بشر بها أبوك.

المهندس: (ضاحكا) كان يقول لى «الطمأنينة هى هدف النفس البشرية» فأقول له «بل التقدم يا مولانا ولو بالجهد والقلق».

الفيستى: ولو بالاعتداء والنهب!

الفت المستاة: لنعد إلى مشروع المصنع.

المه خدس: ثبت الآن أن للبيت وريشا، وعليه فبلابد من انتظار الإجراءات الخاصة بإثبات الوراثة.

المهندس: لا حاجة بي إلى الأثاث.

المهندس: لدى ما أحتاج من كتب ومعجزات!

(المهندس يستأذن في الانصراف. وقبل أن يذهب يلتفت إلى

الفتى ويسأله)

: وأنت . . ما مهنتك؟

الفيتى: صاحب خمارة.

المهندس: (ضاحكا) لست مقطوع الصلة بأبيك، فالناس يقصدون

الخمارة طلبا للطمأنينة أيضا.

(المهندس وسكرتيره يذهبان)

(يقترب الضابط من الفتى والفتاة قائلا)

الضابط: آن لنا أن نبدأ التحقيق

ســــــــار

النجساة

(حجرة جلوس. في الوسط مدفأة حائه مشتعلة. إلى اليسمين من المدفأة باب حجرة النوم وإلى اليسار منها باب حجرة المكتب. في نهاية الجانب الأيمن لحجرة الجلوس باب هو باب الشقة. إلى اليسار يوجد بار وتليفزيون. رجل يجلس على مقعد كبير أمام المدفأة، يرتدى روبا. ويطالع في كتاب) (جرس الباب الخارجي يرن بغتة رنينا متواصلا)

(يقوم الرجل إلى الباب، يفتحه، تندفع إلى الداخل امرأة جميلة مرتدية معطفا وبيدها حقيبة. تندفع وكأنها تجرى ثم تقف وهى تلهث. الرجل ينظر إليها بدهشة ودون أن يغلق الباب. واضح من نظراته أنه لا يعرفها ولم يكن ينتظرها)

السرجل : (بتردد وارتباك) ولا مؤاخذة . . حضرتك؟

الممسراة: (بلهفة) أغلق الباب، من فضلك أغلق الباب.

(الرجل يغلق الباب بذهول)

السرجسل: وحدك؟

المـــرأة: نعــم.

(يقفان وهما يتبادلان النظرات)

المسرأة: إنى مرهقة، تسمح لى بالجلوس؟

السرجسل: تفضلي.

(يجلسان على مقعدين متقاربين أمام المدفأة. تسند المرأة رأسها إلى يدها في إعياء. يعلو صدرها ويتخفض بشكل محسوس. الرجل يتفحصها بدهشة، ويبدو - رغم غرابة الموقف - أن محاسنها أثرت فيه بعض الشيء)

الـــرجـــل: أنا وحدى، ذهبت الخادمة عقب إعداد العشاء. ولكنى سأجيئك بكوب ماء.

(يقوم إلى البار فيسملاً كوبا من دورق ثم يقدمه إليها. المرأة تشرب نصفه ثم تضعه على خوان بين المقعدين)

المسسرأة: آسفة جدا لإزعاجك.

الــرجــل: أنا في خدمتك.

المسسرأة: شكراً.

السرجسل: يلزمني شيء؟

المسسراة: أكرر الأسف، الواقع أننى لا أدرى ماذا أقول.

(صمت)

: سلوكي يتطلب تفسيرا ولكني لا أدرى ماذا أقول.

السرجيل: استردى أنفاسك أولا.

المسمواة: ماذا أقول؟ مهما يكن فإني أتوسل إليك أن تكرمني.

السرجسل: وهل في ذلك شك؟

المسسراة: أعنى أن تعاملني معاملة تليق بامرأة في أشد حاجة

إلى . .

السرجسل: إلى؟

المسرأة: الحماية!

السرجسل: ماذا يهددك؟

(صمت)

: (مستدركا) لكني لم أتشرف بعد؟

المسرأة: لا يهم هذا على الإطلاق.

السرجل: ولكنه ضرورى فيما أعتقد.

المسسرأة: كلا، لن يقدم ولن يؤخر!

المسرجمل : لن أضايقك، ولكن ثمة سؤال آخر، هل قصدتني

بالذات؟ . . هل تعرفينني؟

المسسرأة: بابك أول باب فتح لى ، هذا كل ما هنالك.

السرجل: هل طرقت أكثر من باب؟

المسسرأة: نعسم.

السرجسل: ماذا يهددك؟

المسسرأة: أكرمني بألا تخبر أي طارق عني!

الــرجــل: (بقلق) هل يتوقع مجيء من يتعقبك؟

المسسرأة: نعسم.

السرجسل: رجل أم امرأة؟

المـــرأة: رجــل!

الـــرجـــل: (بعد تردد) زوجك؟

المسسرأة: كسلا.

السرجل : صديق؟ . . قريب؟

المسسراة: ألا تتكرم بحمايتي دون تحقيق؟

السرجسل: ولكسن...

المسرأة: (مقاطعة) لعلك تعمل حساب أهل بيتك؟

السرجسل: لا يوجد في البيت سواي.

المسسرأة: ولكن عما قليل سترجع زوجتك؟

الـــرجـــل: لست متزوجا.

المسسرأة: تنتظر ولا شك أجدا بمن يقيم معك؟

الــرجــل: إنى أقيم هنا بمفردى.

المسسرأة: عظيم، ستكون المهمة سهلة لو تكرمت بالموافقة.

السرجسل: ولكن يلزمني بصيص نور.

المسراة: لن يملك سوءا.

الـرجل : ولكني أود أن أعرف المسئولية التي سأتحملها!

المسسواة: لن تمضى ساعات حتى أغادر مسكنك إلى الأبد كأنى شيء لم يكن.

الـرجـل: (مداريا ارتباكه بابتسامة) ستظلين شيئا لا يمكن نسيانه.

المـــرأة: غزل أم تحقيق؟

السرجسل: كنت أفضل أن يكون غزلا خالصا.

### (صمت)

: إذا شرفتنى وقتا ثم ذهبت دون أن يعلم أحد فلا حرج، ولكن إذا جاء أحدهم يتعقبك فيلزمنى بصيص نور قبل أن أنكر وجودك.

المسسراة: لن تقع عليك مسئولية ما.

السرجسل: بل قد أجر إلى متاعب لا تخطر ببال!

المــــرأة: لا تهول.

السرجسل: لا تتركيني في ظلام.

### (صمت)

: أرجوك، لا تضطريني إلى. .

المسسرأة: إلى تسليمي لأول طارق!

السرجسل: أرجوك أن تفهمي موقفي جيدا.

المسسراة: إنى أتعلق بأمل وحيد، ببقية من الشهامة البطولية القديمة.

الـــرجـــل: من المؤسف أن عهد الفروسية والملاحم قد ولي.

المسسرأة: في حالة اليأس يفزع القلب إلى زمن الأساطير!

الــرجــل: أنا يا سيدتى رجل لا أسطورة.

#### (صمت)

: فكرى من فضلك وأجيبي .

المراة: لكني عاجزة تماما.

السرجل : قبل أن تفوت الفرصة .

المسسرأة: كن كريما إلى النهاية.

السرجل : (غاضبا) إنى أشم رائحة مقلقة للأعصاب.

المـــرأة: أي رائحة؟

الـــرجـــل: جريمة ما!

المسراة: لا تدفعني إلى الانتحار!

السرجسل: ماذا فعلت؟

(جرس الباب يرن. المرأة تقف فزعة. تهرع إلى باب حجرة النوم. تدخل ثم تغلق الباب من الداخل. الرجل يحاول فتح الباب فلا يستطيع. الجرس يرن مرة أخرى)

: افتحىي.

المسرأة: كن كريما.

الــرجــل: لا تجريني إلى مأزق.

المسرأة: كن رحيما.

السرجسل: سأتصرف كما ينبغي لي.

المسسرأة: إذا اعترفت بوجودي هنا رميت بنفسي من النافذة.

الــرجــل: أنت مجنونة!

المسسرأة: أنا عاقلة جدا.

الــرجــل: إنك تجازيني خير جزاء.

المسرأة: إنى آسفة ولكنني مضطرة!

السرجسل: انتظرى . . لا تتعجلى .

(يذهب إلى الباب لاعنا متسخطا. يفتح الباب. يدخل رجل

ضاحكا ثم يرد الباب)

الصديق: كنت نائما؟

الـرجل: أنت عليك اللعنة!

الصحيق: يا له من استقبال.

(يتجهان نحو المدفأة)

: ماذا حدث في العمارة؟

السرجسل: لاشيء!

السرجسل: حقا! . . ماذا حدث؟

الصديق: لم أفهم شيئا، لم يرد على أسئلتى أحد، ولكن ثمة حادث أو جرية، والأمر المؤكد أنهم يبحثون عن امرأة هاربة.

السرجسل: أيسن؟

الصديق : في مكان ما بالعمارة، العمارة محتلة بالقوات، ألم تشعر بشيء؟

السرجسل: أبدا.

(يجلسان. الصديق يجلس في مكان المرأة. يتشمم الجو بدهشة).

الصحيق: رائحة امرأة!

الــرجــل: ترى أى جريمة وأى امرأة؟

الصديق: لا تشغل بالك، ستعرف كل شيء صباح الغد، ولكني

أقول إنه توجد رائحة امرأة .

الــرجــل: رائحـة امرأة؟

الصـــديق: رائحة ذكية، هل عندك حبوبة؟

السرجسل: كسلا.

السرجسل: كان ثمة صديقة تزورني.

الـــرجـــل: على خير ما يرام.

الصـــديق: كلا، لست كعادتك.

السرجسل: لعله البرد.

الصسديق : (مشيرا إلى المدفأة) إنك تنعم بفردوس في هذا الشتاء القاسم .

(صمت)

: أهي نمن أعرفهن؟

السرجسل: من تعنى؟

الصـــديق: المرأة التي كانت هنا.

السرجسل: كسلا.

الصديق: ولم انصرفت مبكرة؟

الـــرجـــل: يكُفي تحقيق واحد في العمارة.

الصديق: ذكرتني، ترى ماذا حدث؟

الــرجـل: أجل ماذا حدث؟

الصديق : إنك تعرف عن فيتنام أكثر مما تعرف عن شقة مجاورة في

عمارة حديثة .

الــرجــل: أي جريمة؟ . . وأين اختفت المرأة؟

الصـــديق: لا تشغل بالك، الجرائم وجبات يومية.

السرجسل: والمسرأة؟

الصـــدبق: قاتلة. . شريكة في جريمة قتل. . سر جريمة ما .

الــرجــل: وأين يمكن أن تختفى؟

الصديق: لعلهم عثروا عليها، إلا إذا كانت أصلا من سكان

العمارة.

السرجسل: فكرة.

الصديق: أو تكون لجأت إلى شقة ما.

السرجسل: لا أحد في اعتقادي إلا إذا كان له ضلع في الحكاية.

(الرجل يقوم، يبتعد إلى جناح الحجرة البعيدة عن حجرة

النوم. يشير إلى صاحبه أن يتبعه فيلحق به)

الــرجــل: (هامسا) أنا واقع في مشكلة.

الصيديق: أي مشكلة؟

(جرس الباب يرن)

: هل تنتظر أحدا؟

(الرجل يمضى إلى الباب بعد تردد. يفتح)

صوت من الخارج: تسمح لى بالدخول؟

الــرجــل: تفضـــل.

(يدخل ضابط. يقدم نفسه)

الضـــابط: نحن نبحث عن امرأة هاربة في العمارة.

(الرجل يتظاهر بالدهشة ويتساءل)

السرجسل: أية امرأة؟

النصب ابط: امرأة هاربة، ويهم الأمن العام القبض عليها.

الــرجــل: لم يلجأ إلى شقتى أحد.

النصابط: حضرتك رب الأسرة؟

السرجل: إنى أقيم بمفردى هنا، (ثم مشيرا إلى صديقه) هذا صديق زائر.

الضــابط: تسمح بالبطاقة الشخصية.

(الرجل يذهب إلى حجرة المكتب ثم يعود بالبطاقة. الضابط يقرأها بعناية. ثم يقدم له ورقة مكتوبة ويقول)

: هذا إقرار بأن المرأة لم تلجأ إلى شقتك هذا المساء، وقعه بإمضائك، وأود أن أذكرك بخطورة الأمر إذا ثبت ما يخالفه.

(الرجل يوقع الإقسرار. الضابط يتناوله. وينصرف. الرجل يغلق الباب. يعود إلى صديقه حيث كان يقف في وسط الحجرة)

السرجمل: ليست إلا إجراءات روتينية.

الصديق: لا تشغل بالك، كنت تتحدث عن مشكلة.

الــرجــل: مشكلة؟!

الصديق: الضابط شتت عقلك.

السرجسل: ربسا.

الصـــديق: لنعد إلى مشكلتك.

(صـمت)

: ألا تريد أن تحدثني عن مشكلتك؟

الــرجــل: جدما هو أهم.

الصديق: لا تشغل بالك بهموم لا تخصك.

السرجسل: أليس من الجائز أن تستصدر الشرطة أمرا بالتفتيش العام إذا لم تعثر على المرأة؟

المسديق: جسائر.

الـــرجـــل: وقد يفتشون شقتى!

الصحيق: إنه احتمال ضعيف على أي حال.

الــرجــل: ولكنه جـائـز.

الصـــديق: عندك فرصة للتخلص من الأشياء المحرجة.

السرجسل: كيسف؟

الصديق: النافذة.

السرجسل: العمارة محاصرة.

الصحديق: النار.

السرجسل: ليست جميع الأشياء قابلة للاحتراق.

الصديق: أنت مجنون، طالما حذرتك، ولكن احتمال التفتيش احتمال ضعيف، إنها امرأة وليست إبرة وسيعثرون عليها

عاحلا.

السرجسل: تستطيع أن تقدم لى خدمة.

الصـــديق : اسمع ، أنت تعلم أنه لا شأن لى بهذه الأمور الخطرة ، دع صداقتنا في المنطقة البريئة .

السرجسل: نحن في زمن الخوف من الشرطة، أما شهامة الأساطير فقد ولي زمانها!

الصـــديق: الخوف من شيء حقيقي، أما الأساطير!

(صمت)

: أود أن أطمئن عليك .

السرجسل: دون أن تقدم خدمة ما.

الصـــديق: كلانا يعرف الحدود التي يتحرك فيها الآخر.

السرجل : إنى في حاجة إلى الانفراد بنفسى وكل ما أطلبه منك أن

توافيني بأية معلومات جديدة بالتليفون.

الصديق: بمجرد عودتي إلى مسكني.

(يتصافحان. يوصله حتى الباب الخارجي. يغلق الباب ثم يعود

مسرعا إلى باب حجرة النوم).

السرجل : سيدتى . . تعالى . . لا أحد بالشقة سواى .

(تفتح الباب. تخرج. يقفان وجها لوجه)

: إنك تلقين بيأسك فوق رأسي.

المسمسرأة: جئت باندفاع لا اختيار فيه ثم وقعت في فخ.

الــرجــل: سيعودون للتفتيش.

المسسراة: لا تهتم بي فإني أعرف كيف أتصرف.

السرجل : إنى لا أهتم إلا بنفسى في الواقع .

المسرأة: هذا حقك وإني أسفة لحد الموت.

السرجسل: إنك تخلفين لي مشاكل ومضاعفات.

المسسرأة: لم تعدبيدى حيلة.

السرجسل: لم تبحث الشرطة عنك؟

(صمت)

: لم تبحث الشرطة عنك؟

المسراة: إنهم يبحثون عن كثيرين . . . !

السرجسل: شركائك؟!

المراة: وغيرهم.

الــرجــل: (محتدا) ماذا تعنىن؟

المسرأة: (باسمة) سمعت ما دار بينك وبين صديقك.

## (صمت وهو ينظر إليها غاضبا)

الــرجــل: تهددينني؟!

المسرأة: ربما كنا في الهوى سوا.

السرجسل: افتسراء.

المصرأة: آسفة.

الـــرجــــل: أنا رجل محترم.

المـــــرأة: وأنا امرأة محترمة.

الـرجـل: هذا يتوقف على مضمون الاحترام عند كلينا.

المسسرأة: بمعنى آخر فكلانا غير محترم.

الـرجـل: هل غضى الوقت في جدل وسمر؟

المسسرأة: إنى آسفة وحزينة.

السرجسل: فاتنى أن أعترف للضابط بالحقيقة.

المسسرأة: لم لَم تفعل؟

السرجسل: أعترف بأنني لم أحسن التصرف.

المسسرأة: بل أحسنت التصرف وإلا لأثرت الشبهة في وجود علاقة سنك ومن المرأة المنتجرة.

السرجل : كانت الحقيقة ستظهر على أي حال .

المسسرأة: ربما، ولكن بعد تفتيش غير مرغوب فيه، ترى ماذا

تحوى شقتك الأنيقة من أسرار خطيرة؟

الــرجــل: سخريتك تقطع بأنك معتادة للإجرام.

المــــرأة: أو غاية من اليأس.

السرجسل: ماذا ارتكبت؟

المسسرأة: محض فعل مألوف في التاريخ، ولكن الشرطة تصفه بأنه جرية، وأنت؟

السرجسل: لا أسمح بالتحقيق معى، ولكن خبريني أي جريمة ارتكىت؟

المسسراة: ما أهمية ذلك؟ . . أى تحسن يمكن أن يضيفه إلى موقفنا؟

السرجسل: هل عرفوا شخصك؟

المسرأة: محتمل جدا.

السرجل: ليس مؤكدا؟

المسلم أة: لا يوجد في هذه الليلة شيء مؤكد.

الــرجــل: جربي أن تغادري شقتي بوصفك امرأة أخرى.

المسسرأة: لن يدعونى أمر دون تحقيق، وغالبا يوجد مخبر فى الطرقة الخارجية، وسيجرونك للتحقيق، وسوف تنكشف الحقيقة.

السرجسل: أية حقيقة؟

المسسرأة: حقيقتي وحقيقتك.

السرجل: (غاضبا) لا تدفعيني للخروج عن حدود اللياقة.

المسرأة: معسذرة.

السرجسل: أنت تؤجلين الخطر ليس إلا.

المراة: لاحيلة لي.

السرجل : لو كنت مكانك!

المــــرأة: لو كنت مكانى؟

السرجسل: لسلمت نفسي إلى الشرطة.

المسسرأة: هذا حل طبيعي ومعقول لمشكلتك...

الرجل: ولمشكلتك أيضا ما داموا سيجيئون في النهاية حتما.

المسرأة: ليس حتماا

السرجل : (غاضبا) ولكنك تراهنين بحياتي!

المسسرأة: أمر مؤسف حقا ولكنني أفضل الانتحار على التسليم.

الـرجـل: افعلى بنفسك ما تشائين ولكن بعيدا عنى . .

المسرأة: ليته ممكن!

السرجسل: أى قدر قذفنى بك.

المسسرأة: هو الذي رماني إليك.

# (تضحك ضحكة عصبية)

الــرجــل: تمزحين كما لو كنت في حفل استقبال.

المسسرأة: إذا انقطع الأمل فعلينا أن نعاشر اليأس معاشرة حسنة.

الــرجــل: ولكن الأمل لم ينقطع بعد.

المحسرأة: حقا؟

الــرجـل: أستطيع أن أطردك.

المسسرأة: سأحاول الانتحار كآخر وسيلة دفاع في يدي.

السرجسل: تهددينني؟

المسمرأة: موقف مؤسف مخجل ولكنني لم أخلقه بإرادتي.

الــرجــل: أنت مجرمة بالسليقة.

المسسرأة: (باسمة) لعلنا من سليقة واحدة.

السرجسل: (ثائرا) لتنشق الأرض وتبلعك.

المسمواة: أول مرة يعاملني رجل بهذه المعاملة.

(الرجل ينقض عليها فاقدا أعصابه ليشدها ناحية الباب. هي تقاوم بيأس. يقوم بينهما شد وجذب.

يختل توازنه فيقعان على ديوان ويستمر الصراع بينهما. وبالاستمرار لا تكاد تختلف حركاتهما عن مبادلات العشق. ويتغير مذاق الصراع وحدته. ويخلق جو جديد لم يكن في الحسبان فتستغله الأعصاب المتوترة اليائسة. وإذا به يضمها بين ذراعيه وينهال عليها تقبيلا.

ينخفض الضوء رويدا حتى يسود الظلام.

ثم يعود رويدا رويدا حتى يبلغ حاله الأولى.

الآن كلاهما يجلس على مقعد كما كانا أول الأمر.

هي تنظر إلى السقف وهو يرنو إلى نيران المدفأة)

الــرجــل: ترى ماذا يحدث في الخارج الآن؟

(صمت)

: ترى ماذا يحدث في الخارج؟

المسراة: كما يحدث في الداخل.

الــرجـل: ماذا تعنين؟!

المسمواة: جرائم ترتكب باهتمام وجنس يمارس بلا اهتمام.

السرجسل: وبلاحب؟

المراة: لحظات عناق تنتزع من بين الكلمات ولى الأذرع. (صمت)

السرجان: والعمل؟

المسراة: هل تحاول طردى مرة أخرى؟

(صمت)

الـــرجــــل: وما جريمتك؟

المــــــرأة: وما جريمتك؟

الــرجــل: من حقى أن أسألك وليس ذلك من حقك.

المراة: من واجبى ألا أتكلم.

الــرجــل: لست على أى حال من الشرطة.

المراة: على سكوتى تتوقف سلامة آخرين.

السرجيل: تزييف نقود؟ . . مخدرات؟ . . دعارة؟ . . سياسة؟

المرات اجتماعية.

(صمت)

الـــرجــــل: متزوجـــة؟

المسراة: لا أجيب عن هذا السؤال بعد ما كان.

السرجسل: هل كانت أول مرة تخونينه؟

المسسراة: ألا ترى أنني أفضل الموت على الخيانة؟

السرجل: إذن سلمت حبا وكرامة؟

المسرأة: حالة هستيرية ليس إلا.

السرجسل: نادمة؟

المسسرأة: لا وقت للندم.

الــرجــل: هبيني دعوتك مرة أخرى؟

المسسرأة: مرت فترة كافية لبلوغ سن الرشد.

الــرجــل: هل نفترق كغريبين؟

المـــرأة: كما التقينا!

السرجسل: لاشيء يجمعنا؟

المسسراة: الجريمة هي ما يجمعنا.

(صمت)

: هل أنت أعزب؟

السرجسل: نعسم.

المــــرأة: لم لَم تتزوج؟

السرجسل: لَم أطعن في السن بعد.

المسسراة: ومتى تطعن في السن؟

الـــرجـــل: لعلى أنتظر أن تجرفني امرأة إلى الزواج، ولكن ألا ترين

أننا نسمر كأننا نستمتع بسهرة طيبة؟

المسسرأة: هو خير من الصمت.

السرجيل: الأغلال تقترب من أعناقنا.

المسسرأة: لا تذكرني بذنبي حيالك.

الــرجــل: ثمة فرصة لتجربة الحظ.

المــــرأة: وهـــي؟

الــرجــل: أن تخاطري بالذهاب.

المسسرأة: لو كان الأمر يتعلق بي وحدى لفعلت.

السرجيل: تدوسينني في طريقك بلا رحمة.

المسسرأة: كما داسني آخرون.

السرجيل: مالى أنا وذلك كله!

(بتملكه غضب مباغت. ينهض قائما بعنف. يقبض على ساعدها ليشدها ولكنها تخلص ساعدها بهدوء)

المــــرأة: كلا. . لا يتكرر شيء واحد مرتين بطريقة واحدة.

السرجسل: أنت.. أنت..

(جرس التليفون يرن. ينتقل إليه حيث يوجد على حامل قرب

البار)

السرجسل: آلسو.

. . . . . . :

الـــرجـــل: تأخرت. . أين كنت؟

. . . . . :

الـــرجـــل: ماذا تقول؟

. . . . . . :

السرجل : غير معقول، ألم تعرف السبب؟

. . . . . . :

السرجل: شيء عجيب حقا.

. . . . . . :

الــرجــل: بخير كما تركتني.

. . . . . .

الــرجــل: لست وحدى . . أقصد أننى منفرد بهمومى!

. . . . . .

السرجسل: أبدا أبدا. . وحدى كما تركتني .

. . . . . .

السرجل : أنت مجنون . . أي أفكار جنونية تساورك؟

. . . . . . :

السرجل : لا موجب لإساءة الظن، إلى اللقاء . .

(يضع السماعة ثم يعود إلى مقعده. يتبادل مع المرأة نظرات حائرة)

الــرجــل: إنه الصديق الذي كان هنا.

المــــرأة: وماذا قال لك؟

السرجسل: ماذا حصل للدنيا؟ . . الشوارع المحيطة بنا غاصة

بالجنود! . . من أنت؟!

المسراة: لست إلا امرأة سيئة الحظ كما ترى.

السرجسل: بيدك حل هذا اللغز.

المسسرأة: يستوى لدينا أن يضرب الحصار حول العمارة أو حول الحي كله.

الــرجــل: ولكن لا يجمعهم بهذه القوة إلا شيء خطير.

المسرأة: لست هذا الشيء.

الــرجــل: لعلك الخيط الذي يوصل إليه.

المراة: جنبنا مناقشة عقيمة.

السرجل : لن أسمح لك بالقضاء على".

المـــرأة: ضيعت فرصة الاعتراف بالحقيقة وهي غلطتك.

السسرجسل: لن أضيع بسبب غلطة.

المسسرأة: لماذا تعود إلى الغضب ولم يجد جديد على الموقف؟

السرجيل: الهلاك بات أقرب مما نتصور.

المسسرأة: نحن مقامرون، والمقامر العاقل يجب أن يوطن نفسه على الهلاك.

الـــرجــل: أنت امرأة مقامرة.

المراة: وأنت أيضا، لا سبيل إلى النكران.

السرجسل: لم أتوقع أبدا أن أضيع عمثل هذه الطريقة السخيفة.

المراة: جميع طرق الضياع سخيفة.

الـــرجـــل: أود أن أقتلك ولو اضطررت إلى قتل نفسي.

المسسرأة: هاك طريقة سخيفة أخرى.

السرجسل: كل هذا وأنا لا أعرف من أنت ولا أدرك شيئا مما يقع حولي.

المسسرأة: لا أهمية للتفاصيل، حسبك أن تعرف أننا مطاردون، وأن حولنا وفوقنا وتحتنا أعداء مصممون!

(صمت)

: (وهي تبتسم متوددة) لا تضخم سوء الحظ بالغضب.

(صمت)

: عندى اقتراح.

(ينظر نحوها بامتعاض ودون أن ينبس)

: نحن في حاجة إلى ترفيه.

السرجل: ترفيسه؟!

المسسرأة: لم لا؟ . . إنهم يسألون المحكوم عليه بالإعدام عن رغبته الأخيرة .

الــرجــل: أنت مجنونة.

المـــرأة: لنشرب كأسين.

الــرجــل: وما حولنا وفوقنا وتحتنا؟

المسسراة: أنا أعتبر نفسى منتهية، وأعترف لك بكل أمانة أن جانبا منى راض كل الرضا، ويخيل إلى أنك تماثلنى إلى حد كبير، وأمامنا وقت غير محدود، فإما أن نقضيه فى تبادل السباب وإما أن نرفه عن أنفسنا، ما رأيك؟

الــرجــل: كيف تتحمل أعصابك الترفيه وهي تتوقع الموت بين لحظة وأخرى؟

المــــرأة: هي حال الإنسان بصفة عامة مع فارق بسيط هو أننا أعظم وعيا بالنهاية.

### (صمت)

: فلنجــرب. .

(المرأة تقوم إلى البار فتجىء بزجاجة وكأسين. تملأ الكأسين. ترفع إحداهما إلى فم الرجل وتمسك بالأخرى)

: صحة لقائنا دون تعارف سابق.

(تشرب وتدفع بالشراب إلى فيه فيتقبله بفتور، ثم تملأ الكأسين مرة ثانية)

: صحة افتراقنا القريب بعد تعارف عميق!

(تشرب. تنظر إليه بتوسل حتى يشرب كأسه أيضا. ثم تملأ الكأسين للمرة الثالثة)

: صحة أسباب الهلاك التي لا حصر لها .

(تشرب. يشرب. تملأ الكأسين للمرة الرابعة)

: صحة الأحلام التي تقود إلى الهلاك.

(تشرب. يشرب. تنبسط أساريرهما بتأثير الخمر. يملأهو الكأسين للمرة الخامسة)

: صحة الجنس الذي يمارس وسط العنف والشجار.

(تشرب. يشرب. يتأكد أثر الخمر. يملأ الكأسين للمرة السادسة)

السرجل: صحة الشرطة عدوة الأحلام.

(تشرب. يشرب. يتأكد أثر الخمر. يملأ الكأسين للمرة السابعة)

المسرأة: صحة أول من اخترع حروف الهجاء.

(تشرب. يشرب. يتضع أثر السكر في الحركة والصوت. يملأ الكأسين للمرة الثامنة)

الـــرجــــل: صحة أول رجل اخترع آلة للزينة.

(تشرب. يشرب. يملأ الكأسين للمرة التاسعة)

المسرأة: صحة أول من كتب رسالة غرامية.

(تشرب. يشرب. علا الكأسين للمرة العاشرة)

السرجل: صحة الحلقة المفقودة.

المسسراة: صحة المخبر الواقف بالطرقة خارج الشقة.

السرجال: صحتاك.

المرأة: صحتك.

(يغرقان في الضحك. يقفان وهما يترنحان)

السرجل : لننس العمر الذي عشناه فينتهي كل شيء.

المراة: انتهى كل شيء.

الـــرجـــل: ولكنى لن أنسى أول أمنية داعبت فؤادى وأنا طفل.

المسسرأة: ما هي؟

الــرجــل: أن أكون بياع كسكسى!

(يغرقان في الضحك)

المسسرأة: لنستمتع بشيء من الفن. . .

السرجسل: فكسرة.

(يذهب إلى التليفزيون.. بديره. يظهر موقف من فيلم رعاة بقر يشتد فيه تبادل إطلاق النار. المرأة تصرخ متراجعة محتجة فيطفئ الرجل التليفزيون)

السرجسل: هلمي نرقص.

(يرقصان بلا موسيقى. يتعمد ضمها إلى صدره. يقبلها من آن لآن. يتوقف عن الرقص ويرفعها بين يديه ليمضى بها ولكن توازنه يختل فيسقطان وهما يضحكان. ينطرحان جنبا لجنب وهما يضحكان. وهو يقبلها كلما سكت عن الضحك. لا مقاومة من ناحيتها ولكنها تزحف قليلا وتمد يدها فتتناول سماعة التليفون. تطلب رقما، وفي أثناء الحديث يتابعها الرجل بانتباه قليل لشدة سكره ولا يكف عن تقبيلها)

المسسرأة: آلسو.

. . . . . . :

المسسراة: مساء الخير، أنت قلق طبعا، آسفة. . .

. . . . . :

المسسواة: شربت كأسين تحت ظروف اضطرارية.

. . . . . . :

المسسرأة: لا وقت للإجابة، ليس الظرف مناسباً، ستعرف كل شيء من الصحف.

المسسرأة: لا تنتظرني. . ولكن ثق من إخلاصي. . حتى آخر لحظة . . أستو دعك الله .

(تغلق السكة)

الــرجــل: تخونينني جهارا؟

المسراة: الماضي يستحق أن نو دعه.

السرجال: عفريتة . .

المسسرأة: سأكون لك إلى الأبد!

السرجسل: حتى الموت.

المسسرأة: حتى الموت.

الـــرجـــل: ولو امتد بنا العمر ساعة كاملة؟

المسسرأة: ولو امتد ساعة وربعا!

(جـرس البـاب يـرن. ينظران نحـو البـاب بانزعـاج رغم سكرهما. ينهـضان بصعوبة وتعـثر. تمضى نحو المقعـد حيث تركت حقستها)

المسرأة: سيجدونني جثة هامدة منتصرة.

السرجل : لن أفتح الباب.

المسرأة: سيكسرونه.

السرجل : فلنتفق على الاعتراف بأننا زوجان .

المسمرأة: قلت للضابط خلاف ذلك.

الـــرجــــل: نعترف بأننا تزوجنا عقب ذهابه!

المسسرأة: هذه فترة كافية لموتنا، أما الزواج فيستغرق عاما على الأقل.

(الجرس يرن متقطعا ولكن في إصرار)

(الرجل يلتفت نحو الباب موليا المرأة ظهره.

المرأة تتناول من الحقيبة أنبوبة. تستخرج منها حبة. تزدردها ببقية كأسها. تترنح ثم تسقط فوق الديوان منكفشة على وجهها، جثة هامدة. الرجل لم ينتبه إلى ما حدث. يتردد بين الوقوف وبين الذهاب إلى الباب. ينظر وراءه فيرى المرأة منكفئة على وجهها)

الرجل: غلبك السكر؟ . . غت؟

(بتأملها دون مبالاة بجرس الباب)

: يالك من شابة جميلة حقا!

(الجرس يرن)

: أضعنا في الخصام وقتا لا يعوض. .

(الجرس يرن)

: استريحى. . تخاصمنا كغرباء على حين تجمعنا طبيعة واحدة.

(يقترب منها، يميل فوقها كأنما ليقبلها وإذا بصوت صديقه ينادى من وراء الباب صائحا «افتح» يمضى مسرعا نحو الباب فيفتحه ضاحكا. الصديق يدخل ويغلق الباب وراءه)

السرجل : سيبت ركبنا ، عليك اللعنة .

الصـــديق: من المرأة التي عندك؟

السرجمل : الغيرة رجعت بك رغم الحصار. . يا لك من أحمق ما

فكرت في خيانتك قط!

(الصديق ينظر إلى المرأة ويضحك عاليا)

المسديق: بعض الظن إثم.

السرجيل: أنت أحمق.

الصـــديق: متى جاءت هذه الحبوبة؟

الـــرجـــل: كانت هنا من قبل زيارتك الأولى.

الصــــديـق: ولمَ أخفيتها عني؟

الـرجـل: إنها المرأة التي تبحث عنها الشرطة.

الصـــديق: كم كأسا شربت؟

الــرجــل: لم أفكر في حصرها.

الصـــديـق: وهل الحبوبة نائمة؟

الــرجــل: من السكر والتعب. . ولكن ما حال الحصار؟

الصـــديق: القيامة قائمة.

الـــرجـــل: وحبيبتي نائمة.

الصديق: إنها جميلة . . من هي؟

الـــرجـــل: المرأة التي قامت القيامة من أجلها.

الصـــديق: أنت سكران.

الــرجـل: السكران لا يكذب.

(صمت)

الصحيق: لوصح هذا.

الــرجــل: تعاهدنا على الحب إلى الأبد.

الصديق: كنت تعرفها؟

الــرجــل: عرفتها منذ ساعة هجرية!

الصحديق: وما جريمتها؟

الــرجــل: جريمة قامت لها القيامة.

الصديق: قتل. . مؤامرة. . ؟

السرجسل: سألتها فاعترفت لي بحبها . . .

الصديق: لعنة الله على البار الأمريكاني. . خبرني من هي؟

السرجسل: امسرأة.

الصـــديق: اسمها، أسرتها، مهنتها؟...

السرجل: لا اسم ولا أسرة ولا مهنة لها.

الصديق: ألا تعرف عنها أي شيء؟

السرجل : عرفنا أهم شيء وهو أننا سنموت بعد ساعة أو ساعتين!

الصــــديـق: إنك مضجر ولا خير فيك.

السرجسل: نحن ننتظر الشرطة فلا تفسد علينا ساعة الانتظار.

الصمحيق : لا سبيل إلى التفاهم معك، سأذهب، أستودعك الله.

السرجسل: مع ألف سلامة.

(يتحرك الصديق للذهاب. جرس الباب يرن رنينا متواصلا)

: أخيـــرا. . .

الصديق : (في اضطراب) ماذا أنت فاعل؟

الـــرجـــل: سأفتح الباب قبل أن يحطموه.

(أصوات من الخارج تصيح «افتح.. افتح».

الرجل يذهب إلى الباب. يفتحه. تندفع إلى الداخل قوة من

الشرطة المسلحة على رأسها ضابط غير الضابط الأول)

الضـــابط: أين الحجرة المطلة على الطريق العمومي؟

(الرجل يشير إلى حجرة النوم. الضابط والقوة يهرعون إلى

الحجرة ويختفون داخلها)

الصـــديق: ما معنى هذا؟

السرجيل: على اللعنة إن كنت أفهم حرفا مما يقع حولي.

الصـــديق: يستحسن أن توقظ المرأة، أي نوم هذا؟

السرجسل: رد فعل طبيعي للإنهاك والاضطراب والسكر، دعها

تنعم بآخر هدوء يتاح لها في حياتها!

(فجأة تترامى من الحجرة أصوات طلقات نارية كثيرة، تستمر وتتزايد. الرجلان ينحطان على ركبتيهما بحركة قاسية وهما فى غاية من الذعر)

الصحيق: إنها معركة.

الــرجــل: إنها معركة بكل معنى الكلمة...

الصديق: هل العدو في الطريق؟

الــرجــل: ولكنك رأيت الطريق محاصرا!

الصحيق: لعله في العمارة القائمة على الجانب الآخر.

الـرجـل: لا أفهم شيئا.

الصديق: يجب أن نغادر الشقة فورا قبل أن نصرع بالرصاص.

(الصديق يزحف على أربع حتى يغادر الشقة. الضابط يظهر في باب الحجرة. يرى المرأة لأول مرة)

الضابط: هل أصيبت السيدة؟

السرجل: كلا. . إنها . . إنها مريضة . .

الضابط: الشقة معرضة للخطر. . غادرها بلا تردد.

(الضابط يرجع إلى الحجرة. الضرب فى تصاعد مستمر. رصاصة تصيب المصباح الكهربائى فيسود الظلام. شبح الرجل يرحف نحو المرأة. يهزها ليوقظها)

السرجل : استيقظى . . يجب أن تستيقظى . . .

(يهزها بشيء من الشدة)

: سأحملك بين يدى وأمرى لله. .

(يحملها بين يديه ويمضى بها نحو الباب بتعثر ومشقة وبطء) : لم يجيئوا للقبيض عليك و لا للتفتيش. . لقد نجوت يا حبيبتى . . ونجوت أنا أيضا . . نجونا معا . سيمسى اليأس فى خبر كان . . نجوت ونجوت . . وستكونين لى إلى الأبد .

(يغادر الشقة بحمله. الضرب مستمر)

مشروع للمناقشة

(حجرة الإدارة بمسرح. في الجانب الأوسط من الحجرة يوجد مكتب. أمام المكتب مقعدان كبيران متقابلان. إلى اليسار مكتبة، وباب مغلق يؤدى إلى الخارج. في الجانب الأيمن كنبة ومقعدان وخوان. على الكنبة يجلس الممثل والمثلة. على المقعدين يجلس المخرج والناقد.. الجميع في أواسط العمر مع تفاوت).

المخسرج: يجب أن نفتتح الموسم بعمل باهر.

الممــــــثلة: (متنهدة) الحق أن الفن جمال وعذاب.

الممسئل: (ناظرا في ساعة يده) متى يحضر الأستاذ؟

الناقـــد: إنه في الطريق إلينا.

المخـــرج: كثرت المسارح واشتدت المنافسة بينها لدرجة الوحشية.

الممسئل: وعلينا يقع عبء المحافظة على القمة.

المسئلة: هذا ما قصدته بالعذاب.

الناقـــد: ترى هل انتهى الأستاذ من كتابة المسرحية؟

المخميرج: لا أظن، ولكنه سيحدثنا عن الفكرة العامة.

الممسئلة: لن يبدأ الموسم قبل أشهر.

(يفتح الباب إلى اليسار ويدخل السكرتير)

السكرتير: الأستاذ.

(يدخل المؤلف. يخرج السكرتير ويغلق الباب. المؤلف متقدم فى السن ولكنه من النوع الذى يتعذر تحديد سنه. وهو أنيق المظهر وبادى الصحة والعافية رغم تقدمه فى السن. ينهض المخرج والناقد والممثل لمصافحته. يذهب لمصافحة الممثلة فى مجلسها. يمضى إلى المكتب فيقف مستندا إلى مقدمته. ينتقل المخرج والناقد إلى المقعدين المتقابلين أمام المكتب. يعود الممثل إلى مجلسه إلى جانب الممثلة)

الناقـــد: (للمؤلف) صحتك عال.

المسؤلسف: شكرا.

المخسسرج: الجو فظيع ولكن ضاحيتك مرتفعة الموقع ومعتدلة الجسو.

المـــؤلـــف: التفكير من شأنه أن يرفع الحرارة.

الناقــــد: إلى أى حد يمكن أن نقول إن عملك اكتمل؟

المؤلف: سينتهي على أي حال في موعده.

الناقـــد : إذا أردنا أن نحدد روايتك الجديدة فأى اسم يمكن أن نطلقه علمها؟

المسؤلسف: إنك ناقد لا تخلو من داء النقاد في غرامهم بالأسماء، أنا لا تهمني الأسماء، إنما أبدأ من انفعال معين ثم أترك الاسترسال لوحي القلم.

الناقــــد: ولكن المسرحية بناء، ولا يسع البناء أن يضرب في الأساس ضربة واحدة ما لم تكن الصورة النهائية متبلورة بشكل ما!

المسئل: (في شيء من العصبية) سنصل في نقاش غير محدود، أريد أن أطمئن إلى وجود بطولة حقيقية. المسئلة: وأضيف إلى قول زميلى أن خير دور تمثله المرأة هو الحب. (ثم موجهة الحديث إلى المخرج) تكلم فأنت المخرج...

المخسسرج: لكل رواية أسلوب خاص لإخراجها.

المسئلة: ولكن الحب ضرورة لا غنى عنها.

المخــــرج: إنه ضرورة حقا ولكن لا يمكن فرضه على المؤلف.

المسؤلسف: هذا كرم منك إذا تذكرنا محاولاتك السابقة للوثوب فوق رأسي.

المخـــرج: (ضاحكا) أنت تؤلف وأنا أفسر، فأنت حر في تأليفك وأنا حر في تفسيري.

المسؤلسف : ولكني أعرف ما أريد قوله .

المخسرج: بل إني أعتبر ذلك من اختصاصي.

الناقــــد: الأمر يتوقف على نوع العمل، ثمة عمل لا يختلف في تفسيره وجهات النظر.

المسئل: ما يهمني حقاهو دور البطولة، أريد أن أكون بطلا لا مهر حا.

المخـــرج: ولكن المهرج يمكن أن يكون بطلا أيضا.

الممسئل: إنى أرفض ذلك كل الرفض.

المخسسرج: ثمة زمن يخلق الأبطال وآخر يخلق المهرجين.

الممسشل: مهرجون لا أبطال.

المخــــرج: المسألة نسبية.

الممسئلة: سنضل في متاهة الآراء، حددوا أفكاركم.

الممسئل: حسن، أريد بطولة بالمعنى التقليدي.

الممسئلة: وأريد أن ألعب دور حب لا ينسى.

الناقــــد: ويلزمني الوضوح الذي يمكنني من نقد العمل وتقديمه.

المخصرج: أطالب بالحرية الكاملة للتفسير.

المسؤلسف: ماذا يبقى لى أنا؟

المسئل: أن تحقق لنا مطالبنا الفنية العادلة في صيغة ناجحة تستحوذ على إعجاب الجمهور.

المولف: إنكم بحاجة إلى سكرتير لا إلى مؤلف.

المسئلة: بل نريد تفاهما وتعاونا.

(المؤلف يغادر موقف متمشيا حتى منتصف الحجرة وهو مقطب ثم يعود إلى موقفه مستندا إلى مقدم المكتب)

المـــؤلـــف: إنى أحب الصراحة، والحق أقول لكم إنه لا وجود لكم قبل أن توجد الفكرة التي تنجزونها.

الممسئل: (في حدة) بل نحن موجودون قبل أي فكرة.

المسؤلسف: إذا لم توجد القصة فأنتم مجرد أشخاص لا معنى فنى للم المعنى فنى للم .

الناقـــد: ألا يؤثر في خيالك وأنت تؤلف أشخاص المثلين مثلا؟ المسؤلف: كلا، إني أستغرق في عملية الخلق فحسب، ثم يختار

العمل بعد ذلك ممثلوه ومخرجه!

الناقــــد: هذا فرض مثالى، ولكن الواقع أن المؤلف إنما يتعامل مع زمان ومكان وجمهور وممثلين وممثلات ومخرجين ونقاد أنضا!

المسؤلسف: (ضاحكا في سخرية) يا لها من أفكار غريبة عن عملية الخلق!

المناقــــــد: لا يمكن أن تترك لخيالك العنان ما دمت مرتبطا بمسرح ما وجمهور ما وإمكانيات فنية محدودة.

المسؤلسف: أو في كلمة واحدة هي فبركة بلا زيادة.

الناقـــد : إنها محاولة صادقة للتوفيق بين خيالك الخلاق والضرورات بفبركة لا محيص عنها لتقول في النهاية ما تريد قوله وما يتطلبه الزمان والمكان وما يود الناس أن نقوله!

المسؤلسف: (بلهجة مزدرية) أصدق وصف للفن التجاري.

الناقــــد: الفن معاملة، والمعاملة نوع من التجارة، والنجاح وجه من وجوه المعاملة.

المسؤلسف: هذا يعنى أنكم المؤلف لا أنا.

الناقـــد: التأليف جماعي وإن بدا فرديا.

الممسئل: لذلك أطالب ببطولة تقليدية وهو طلب عادل.

الممسئلة: وأطالب بالحب وهو مطلب طبيعي.

المخـــرج: وأطالب بالحرية ليتم لعملك الكمال المنشود.

المـــؤلـــف: (غاضبا) تمرد سخيف مضحك، ولولاى لما كنتم شيئا مذكورا.

الناقـــد: (بلطف) ولو لانا ما كنت مؤلفا على الإطلاق.

المسؤلسف: أستطيع أن أكتب مسرحية لنفسى!

المناقــــــد: محض كلام، كيف يثبت أنها مسرحية إذا لم يقيض لها مخرج وممثلون وجمهور ونقاد؟!

المسؤلسف: (غاضبا) إن مهنتى الخلق لا الجدل، الجدل مهنة المسؤلسف العاجزين عن الخلق.

الممسئلة: إنى أكره الجدل وأخاف عواقبه، وسوف ينتهى بنا إلى خصام مرير بدلا من عرض مسرحي رائع.

الممسئل: ولكن لا خير في مصالحة تجيء على حسابنا.

المسؤلسف: من الضروري أن أكتب مسرحيتي بلا قيد أو شرط.

النافــــد: لا يجوز أن تهمل الاعتبارات التي عددتها.

المسؤلسف: إنى ملزم باحترام الخلق الفني وحده.

الممسئل: والبطولة؟

المسئلة: والحب ؟

المخــــرج: بعض الهدوء، إنه لم يحدثنا بعد عن قصته!

(صمت)

: أستاذنا العزيز، حدثنا عن قصتك.

المـــؤلـــف: إنها مجرد مشروع وخطوط عامة.

المخسسرج: ليكسن.

المسؤلسف: إنها قصة رجل وامرأة.

المسئل: ثمة مجال لبطولة.

الممسئلة: ومكان أرجح للحب.

المـــؤلــف: يلتقيان في غابة.

الناقــد: غـابة؟

المسؤلف: يلتقيان في غابة.

الناقـــد: ولم غـابة؟

المـــؤلـــف: (محتدا) أنا حر.

المخـــرج: أنا الحــر.

الناقــــــد : أخشى أن ترجع بنا إلى عهد الرومانسية البائد؟

الممسئلة: هو مكان ظريف على أي حال، والعرى فيه لا يمكن أن

يتهم بالافتعال.

الناقــــد: اللقاء اليوم في الشارع، في البص، في ملهى ليلي.

المخـــرج: ربما أراد من العّابة أنّ تهيئ له جوا موحشا حافلا بأخطار

الإنسان والحيوان.

الناقـــد: المدينة أحفل بكل ذلك من أي غابة.

المـــولــف: (ضاربا الأرض بقدمه) يلتقيان في غابة.

الممسئلة: بعض الحلم حتى يتم صورته.

المـــولـــف: في الغابة أخطار لا حصر لها فهما يبحثان عن مأوى بحميهما.

المستثل: ليس في ذلك شيء من البطولة.

المسئلة: ولكنه مجال طيب للحب.

المسئل: لاحب بلا بطولة.

الممسئلة: الحب في ذاته بطولة.

الممسئل: ليست هي ما أبحث عنه.

المخــــرج: إنه يريد أن يقاتل، يقاتل الوحوش، يقاتل المجهول.

المسئل: أحسنت.

المخـــرج: ومن ثم يوجد الصراع وهو أساس الدراما.

الممسئل: أما مجرد البحث عن مأوى!

المسئلة: لعله يكتب قصة حب؟

الممسئل: الحب لا يكفي وحده موضوعا لمسرحية.

المخـــرج: وأى مجال يترك لحريتي في مسرحية بحث عن مأوى؟

المخسسرج: أنا أفسر فأنا حر.

المـــؤلــف: هل تستطيع بحريتك أن تغير النهاية؟

المخسرج: صدقني فإن حرية المخرج هي زينة العرض المسرحي.

المــؤلــف: هل تستطيع أن تغير النهاية؟

المخسرج: لم تحدثنا عن النهاية.

المــؤلــف: يجدان مأوى على درجة من الأمان.

الممسئلة: أراهن على أن الحب سيبدأ دوره الخالد.

المسؤلسف: يحصنانه ضد أهوال لا حصر لها ولا عد.

المسئلة: أكمل. . إنى منتظرة.

المسؤلسف: يمضيان أوقات الراحة في عناق حار.

الممسئلة: (تقف من الانفعال وتنتقل إلى جنب المؤلف) ألم أقل لكم؟

المسؤلسف: وفي لحظة من لحظات العناق الحار يسقطان جشتين هامدتين!

(صمت)

(يتبادلان النظرات. تمضى الممثلة إلى المكتبة على اليسسار وتستند إليها مغمضة العينين)

الناقدد: جثتين هامدتين؟!

المــــؤلـــف: نعم.

الناقـــد: وهي النهاية؟

المسؤلسف: ماذا تتوقع بعد ذلك؟

الناقـــد: ولكن ما أسباب الموت؟

المسؤلسف: أي سبب تفترضه، لنقل إنه العناق نفسه!

الممسئلة: (متقدمة خطوات) الحق أنى لم أفهم شيئا.

المخسرج: وماذا عن الأخطار المحدقة بهما؟

المسؤلسف: لم أتم دراستى لها بعد، ولكن يمكن القول بأنهما قد ينجحان في تحصين مأواهما.

الناقـــد: ستكون نهاية متشائمة.

الممسئل: وبلا بطولة تخفف من وقعها.

المسئلة: دور الحب غنى، ولكن النهاية . . . ؟

المخسسرج: من حسن الخظ أنه لم ينته من دراسته، وأنه لابد أن تسبق النهاية سلسلة من صراعات شائقة. . .

المـــؤلــف: (منهكما) ربما تكون حرا في كيفية الوصول إلى النهاية التي أختارها ولكن لا حرية لك في تغييرها.

المخسسرج: (في شبه ثورة) يمكن أن أسدل الستار عند لحظة من لحظات النصر.

المـــؤلـــف: في تلك الحال لن يزعم أحد بأن الرواية روايتي.

المسئل: (وهو يهب واقفا) أنا البطل، أنا الجمهور، وإنى أرفض الأدوار الهابطة!

الموليف: قدر للسانك قبل النطق موضعه من اللباقة.

الممسئل: إنى ممثل قديم، لعبت أدوارا خالدة، صارعت القدر، صارعت الأبطال، صارعت المجتمع، اليوم يراد منى أن ألعب دور الهارب، وأن أموت مستهلكا في عناق حار، خبرني بالله أي نوع من الدراما تكون، تراجيديا؟ ملهاة؟

المسؤلسف: أنا أقدم مسرحيات لا أسماء.

المسؤلف: الجسلال الحق، مسازلتم تحنون إلى القدر والأبطال الخرافيين وأسطورة المجتمع، ولكن القدر لم يعد إلا موضة بالية، والبطولة الخرافية مراهقة، وهل يتمخض المجتمع إلا عن لعبة يعبث بها أطفال شريرون لم تحسن تربيتهم؟! إنى أعرف عملى تماما.

الممسئل: إنى أرفض مسرحيتك.

المسئلة: لكنها مازالت قصة حب.

الممسئل: إنك مخطئة يا عزيزتى، تصورى أن نلتقى في غابة وأن نلوذ عِأوى! لا مجال للمناجاة أو الحب الحقيقي،

ستكون أعصابنا متوترة طوال الوقت. الحب لا ينمو فى هذا الجو، مجرد عناق عصبى، يروح عن نفسه بالشهوة، ثم نقع جثتين، ستكونين طيلة الوقت محدقة فى فزع، مرتعشة الأطراف، مضطربة الأمعاء، دميمة الوجه، مجرد لبؤة ثائرة ثم جثة هامدة.

المسئلة: كلا. . كلا. .

الممسئل: ولن يبقى لنا من الحوار إلا كلمات متشنجة، واستغاثات معربدة، وهذيان طويل عن الأخطار المحدقة بنا، ثم نقع جثتين هامدتين!

المــوّلــف: (محندا) لست إلا ممثلا فلا تجاوز حدك.

الممسئل: (في غضب وعجرفة) أنا المسرح. . أنا الجمهور. .

المسؤلسف: لست إلا عثلا.

المستثل: (وغضبه في تصاعد) وما أنت؟!.. كم من الجمهور رأوك؟.. وكم ممن يرونك يعرفون من أنت؟!

المؤلف: يالها من وقاحة!

(الممثل يرمى المؤلف بنظرة متوعدة. الممثلة تقترب منه بسرعة فتضع يدها على ذراعه ملاطفة)

المصـــثلة: لا يليق بكما الخصام.

الناقـــد: ترى هل تحل بمسرحنا اللعنة؟!

المسؤلف: ليلتزم كل بحدوده.

المخمرج: الحلم والهدوء، لا تدفعوني إلى اليأس.

الممسئلة: عليك بالتماسك وإلا فشلنا وأعرض عنا الجمهور.

الممسئل: إن من يسلبني مجدى إنما يسلبني كرامتي وحياتي.

المسؤلسف: لكل زمان مجده الخاص به.

الممسئل: العبث ببطولتي التي عشقها الجمهور محاولة لقتلي.

المـــؤلـــف: مجدك الحق أن تلعب دورك بمهارة أيا كان دورك.

الممسئل: ولو كان الهرب والموت بين أحضان امرأة؟

المسؤلسف: ولوكان.

الممسئل: سينصرف عنكم الجمهور ولن ينفع الندم.

المسؤلف: الجمهوريودأن يرى نفسه.

المستل: لا كما هي ولكن كما يجب أن تكون.

المسؤلف: على أساس من واقعها الحقيقي.

الممسئل: أهذه هي الكلمة الأخيرة في البطولة؟

المـــؤلــف: لا يمكن التنبؤ بالمسرحية التالية.

الممسئل: إذا تجهمني زماني فعلى أن أعتزل.

المـــؤلـــف: (منهكما) ها أنت تفكر في الهروب في حياتك رغم ثورتك عليها فوق خشبة المسرح.

الناقــــد: (للمؤلف) فكرتها طيبة ولكن أعد النظر في النهاية.

المــــؤلـــف: (بكبرياء) كلام لا يليق أن يوجه إلى مؤلف.

الناقــــــد : هــل نســيت تاريخــك القــديم؟ . . هــل نســيت روائعك؟

المــــؤلـــف: آخر مسرحية خير ما ألفت حتى اليوم.

المسئل: حتى هذه المسرحية الشاذة؟

المـــؤلـــف: ستكون خير ما ألفت حتى اليوم.

المسئل: (صائحا في غضب وموجها كلامه للجميع) إنه يضمحل وهو لا يدرى.

المسؤلسف: (في غضب) لست أهلا لمناقشتي.

(الممثل يرميه بنظرة غاضبة متوعدة مرة أخرى ولكن الممثلة تأخذه من ذراعه إلى مجلسها السابق فوق الكنبة) (صمت)

: (محادثا نفسه) تعب وعذاب وها هى النهاية، من يدرى بمتاعب الخلق إلا من يعانيه؟ ثم لا يكفيه ذلك فتتمرد عليه مخلوقاته، وأى تمرد! تعيب خلقه، تعيبه بكل جهل وقحة، تذكره بعمله القديم كأنه عاجز عن تكرار نفسه، تتهمه بالكسل وهى الخامة العاجزة عن تفهم الجديد، وتبين مزاياه، هل يكمل الخلق إذا جاء على هوى المخلوق؟ وقد تدرجت معهم من البسيط إلى المعقد وها هم ينعتون البسيط بالجلال والمعقد بالتفاهة، عقول قاصرة فكيف يكن أن يتموا الرحلة الطويلة معى؟!

المسئل: (مخاطبا نفسه أيضا تجنبا للخصام) الخلق شيء عظيم أما الغرور فلا عظمة له، لسنا مخلوقات ولكننا شركاء، هو يعرف ذلك وإن أنكره حين الغضب، المسرحية لا تحيا النصر بغير هؤلاء؟ هل تبقى الرواية هي هي إذا تغير الممثلون؟ هل تبقى هي هي إذا تغير المخرج؟ الحق أننا خالقون أيضا، وهو مخلوق لنا بمعني من المعاني، وجميعنا معذبون بالخلق، والجزاء ليس عادلا، إننا نعيش فترة ثم نختفي كالفقاعات، أما كلماته فتبقي على مدى الأيام.

(صمت)

الناقــــد: نريد أن نصفى الجو، وبالاحترام المتبادل نصفيه لا بالتفاخر.

المسسئل: (آتيا بحركة تدل على الحسرة) إنى أبكى الأيام السعيدة الماضية، أخاف ألا تعود مرة أخرى، كنت أخطر على خشبة المسرح رمزا للإنسان في ذروة نبله ونضاله، وعلى المسرح كانت تتواجه قوى الخير والشر وبينهما تقوم الإرادة الحرة المتوثبة، والخير لم يكن ينهزم وإن حاقت به هزيمة والشر لا ينتصر وإن أحرز نصرا، ذلك أن خشبة المسرح لم تكن تخلو من إله عادل.

المسئلة: (تتأثر فتقوم لتنمشى وهي تتكلم) أجل، المرأة كانت وحيا، الحب كان دينا، النور يهزم جيوش الظلام بنصله اللامع، الأمومة مقدسة، الوفاء مقدس. الرذيلة شيطان، لا شيء لهو ولعب.

الممسئل: أين الآلهة؟ أين البطولة؟ أين الحب؟ أين الأمل؟ لم تبق إلا غابة مليئة بالوحوش، وآدميان هاربان لائذان بكهف، لم يبق إلا الخوف والتوجس والهستيريا والموت، أى دور هذا؟

(الممثل يقف منفعلا ثم يهتف بصوت مرتفع)

: إنى أرفض مسرحيتك.

المسؤلسف: لا تتخط حدودك.

الممسئل: لم أتخط حدودي.

المسؤلسف: لا تحلم كالمراهقين.

الممسشل: لا تتخط حدود اللياقة.

(صمت)

المسؤلسف: هذا هو مشروع روايتي الجديدة، وإني مقتنع به.

المستثل: إنى أرفضها.

المسئلة: (بصوت منخفض) على العين والرأس ولكن...

المخسرج: عملى يبدأ بعد انتهاء عملك.

الناقـــد: لا أدرى هل يبكى المشاهد أو يضحك؟

المسؤلسف: لم يكن أحد يجادلني فيما مضي.

المسئل: كان العمل رائعا.

المسؤلسف: المؤلف الحق يطالب بالطاعة والإعجاب.

الممسئل: (متهكما) الطاعة والإعجاب؟!

المسؤلسف: (منفعلا بالغضب) وإلا هدمت المسرح على من فيه.

المستثل: إنى أشهدكم على ما يقول.

المسؤلسف: من حقى أن أقول ما أعتقده.

المسئل: تحت شرط ألا تمس كرامة الآخرين.

المسؤلسف: لقد خلقت منكم نجوما وكواكب ولن يعجزني أن أخلق غيركم.

الممسئل: الحق أننا نحن الذين خلقناك.

المسؤلسف: لو تخليت عنك لتسولت حتى الموت.

المستثل: لولاى لما نجحت لك رواية واحدة ولبثت مؤلفا ناشئا! (الممثل يتقدم إلى الممثلة فيأخذ بيدها متجها في تحد إلى المؤلف)

: هل نسيت فضل هذه الفنانة؟ أو حسبت أن الجمهور يتدفق علينا من أجلك؟!

المخـــرج: (للمؤلف ممتعضا) وأنا يا أستاذ؟ هل نسيت عروضي الرائعة؟

الناقـــد: (للمؤلف أيضا) سامحك الله، وقلمى الذى كرسته للإشادة بعبقريتك؟ إن الناس لا تثنى عليك إلا بكلماتي. .

الممسئل: (غاضبا) نحن الذين خلقناك.

المولف: سأعهد بعملي إلى آخرين، اغربوا عن وجهي.

الناقـــد: لكل مسرح رجاله، ونحن رجال هذا المسرح.

المسؤلسف: إذن لن تقدم به مسرحيات بعد اليوم.

المخسسرج: سيغلقه الظلام ويدركه العدم.

المسؤلسف: لن أتضور جوعا، إنى رجل لم تغره الحياة الدنيا مثلكم، ولكنكم ستتسولون في مجرى عام.

الممسئل: ولكن لن تخلق، وهو ألعن من التسول.

المسؤلسف: حسن، فليمض كل إلى سبيله.

(صمت)

الناقـــد: لقد حلت اللعنة بمسرحنا.

المصئلة: قلبي يتمزق.

المسؤلسف: أنتم المسئولون عن ذلك.

الممسئل: أنت وحدك المسئول.

المخسسرج: مسرح عريق في القدم والنجاح.

المستثلة: يئس من اللحاق به الأعداء.

المــــؤلــــف: وبطرت نعمته أصحابه.

المناقــــد: لا أصدق، لن يهون أمره على أحد منا (ثم موجها الخطاب للمؤلف) وأنت على وجه الخصوص، ليس أول مرة يعصف بك الغضب. .

المسؤلسف: (مشبرا إلى المشل) جاوز حدود اللياقة باستهانة لا تغتفر.

الناقسد: ما تزال قابلة للغفران.

المخسسرج: لن يدرك مسرحنا العدم ولو اضطررنا إلى إعادة تقديم الروايات القديمة.

المـــؤلـــف: هذا هو الإفلاس، ولن يخفي على أحد.

### (صمت)

الناقــــد: لنكن إيجـابيين في حـوارنا، أصـغـوا إلى، يمكن استخلاص عنصر صراع بطولي من مجرى الرواية.

المسئلة: (بلهفة) كيف؟

الناقــــد: الرواية مازالت مشروعا، وقد قال الأستاذ إن الرجل والمرأة سيلوذان بكهف، أليس كذلك؟

المسئلة: بلي.

الناقــــد: إنه كهف كبير، لاذبه كثيرون..

(ينظرون إلى المؤلف مستطلعين فلا يعترض)

: لدينا كهف وسط غابة مليئة بالوحوش والأخطار المجهولة، وهو في الوقت نفسه مكتظ بالناس، ثمة فرصة لقيام صراع ما بين بطلنا وبين أحد أو أكثر من الآخرين.

المسئل: صراع سخيف؟! غير بطولى، إذا كانت الأخطار تحدق بالكهف من كل جانب، فكيف يجوز أن يقوم صراع بينهم؟!

الممسئلة: وكيف يطيب الحب في مثل ذلك الجو؟!

الناقـــد: قد يكون صراعا غير منطقى ولكنه ممكن إذا قيس عقاييس الطبيعة البشرية، وبخاصة إذا توفرت أسانه. . .

المسئلة: أسبابه؟

الناقــــد: المرأة، عدم وفرة الماء والغذاء..

الممسئل: الصراع الحق هو ما قام بين البطل والوحوش، أو بينه وبين المجهول.

(ينظرون جميعا إلى المؤلف مستطلعين)

المسؤلسف: (بفتور) ثمة مجال لصراع في الداخل وآخر في الخارج.

الناقـــد: يسعدني أن نعود إلى المناقشة . .

المولف: لم أفرغ من عملى بعد.

الناقــــد: المناقشة تفتح الأبواب.

المسؤلسف: ولكنها تفسح المجال للرغبات الشخصية التي لا تحت إلى الفن بصلة.

الممسئل: رغباتي فنية وليست شخصية.

الممسئلة: (في رقة متناهية) النهاية مهمة جدا.

المسؤلسف: المؤلف يكتب مسرحيات متتابعة، لكل مسرحية شخصيتها المستقلة، ولكنها في مجموعها مسرحية كبرى ذات نهايات متكاملة.

المستل: ما يهمنا الآن هي مسرحية الافتتاح.

المسؤلسف: لم أفرغ من عملى بعد.

المسطلة : ليكن صراع من أى نوع كان ولكن يجب أن ينتهى بانتصار الحب .

المخسسرج: كيف يمكن استخلاص إيقاع غرامى من ضجيج الغابة الموحشة؟!

الممسئلة: (بحدة) إذن الأفضل ألا يكون للمرأة دور!

الممسئل: ما أجمل أن ينتهى الصراع في الداخل إلى القضاء على أسبابه، ومن ثم يتجهون جميعا نحو الخارج. .

الناقـــد: وماذا يقع في الخارج؟

المسئل: صراع جديد فنصر جديد.

المسئلة: وحب طيلة الوقت!

الناقـــد: حلم جميل ولكن الجمهور لم يعد يستسلم للأحلام طويلا. .

المخسسرج: ثمة مشروع مضاد وهو أن يقضى الصراع على اللائذين بالكهف ثم تقتحمه الوحوش فتلتهم الأحياء والجثث.

الناقـــد: كئيب أكثر مما تحتمله الأعصاب. .

المخسسرج: لم يبق إلا أن يستمر الصراع بالداخل والتهديد في الخارج!

النقـــاد: نهاية مفتوحة تدعو للبلبلة. .

المسئلة: (محنجة) تتكلمون عن الصراع ولا تذكرون الحب بكلمة.

المخـــرج: أياكان الحال فـسوف تتـخلله لحظات حب وغناء ورقص. .

الناقــــد: ولكن هل يتفق ذلك مع مرارة الصراع؟

المخــــرج: هكذا تمضى الحياة، وبذلك نرضى جميع الأذواق.

(ينظرون إلى المؤلف مستطلعين)

المسؤلسف: لم أفرغ من عملي بعد.

الناقــــد: ما رأيك في الاقتراحات التي عرضت؟

المسؤلسف: لا رأى لى الآن.

الناقـــد: ولكننا استعرضنا كافة الاقتراحات المحتملة.

المسؤلف: لاحصر للاحتمالات المكنة.

الممسشل: عدنا على الأقل بصراع بطولي من أي نوع كان؟

المسئلة: وبحب يستحق هذا الاسم!

المسؤلف: لا أعد بشيء.

الممسطل: ولكنك حر وبوسعك أن تعد وأن تفي بما تعد.

المسؤلسف: لا تتحدث عني بخير أو شر.

المخسرج: نحن في حاجة إلى استراحة قصيرة، بنا إلى البوفيه لنتناول بعض المرطبات.

(ويذهب الناقد والمخرج والممثل. الممثلة تقف ولكنها لا تبرح مكانها. المؤلف يغادر موقفه عند المكتب ليتمشى ذهابا وجيئة. ثم يعود إلى موقفه مستندا إلى مكتبه، والممثلة تتابعه بعينيها

المسؤلسف: (كأنما يسأل نفسه) هل حقا حلت اللعنة بمسرحنا؟

المستثلة: لن تحل بنا إلا إذا قررت أنت ذلك.

المـــؤلـــف: ولكنه بمعنى ما مسرحي، إنه جزء من نفسي لا يتجزأ.

الممسئلة: ونحن عناصره التي لا تقوم إلا بها.

المسؤلسف: عمل واحد وهدف واحد.

طوال الوقت)

المسئلة: بالحق نطقت.

المسؤلسف: فيم الخلاف إذن؟

الممسئلة: لا خلاف حقيقي ولكنه الخوف، لقد أفسدت المنافسة المربرة أعصابنا.

المسؤلسف: بالتالي ضقت بهم ذرعا.

المسئلة: ليتسع لهم صدرك.

(صمت)

: هل يضايقك وجودى؟

المسؤلسف: بل يسعدني.

الممسئلة: (في شيء من التردد) أود أن أخلو إليك بعض الوقت.

المسؤلسف: بكل سرور، فرصة طيبة.

المسئلة: لا قيمة لأكليشهات المجاملة لمن يتطلع للعاطفة الحقيقية!

(ينظر إليها في تساؤل ودهشة)

: لم الآن؟ لم أختار هذه اللحظة لأفضى إليك بأسرار قديمة؟ ربما لأننى شعرت لأول مرة بأنك تهددنا حقا بالفراق الأبدى. .

المسؤلسف: أعترف بأنني ضقت بالعناء والمكابرة.

الممسئلة : عمدنى بألا تقرر الفراق مهما يكن من عنادهم ومكابرتهم.

المسؤلسف: كيف يمكن أن أعد بذلك؟

الممسئلة: عدنى بلا قيد أو شرط؟

المــــؤلـــف: بلا قيد أو شرط؟

الممسئلة: بلا قيد أو شرط.

المسؤلسف: إنى أشكر لك عواطفك ولكنه طلب غير عادل.

الممسئلة: لأنه مسرحك، لأنه مسرحنا، لأننا أسرتك، ولأنني. .

المسؤلسف: ولأنسك؟

الممسئلة: ولأننى . . ولأننى . . ولأننى لولاك ما عرفت طريقى

إلى المسرح.

المسؤلسف: حقا؟!

المسئلة: نعسم.

المسؤلسف: لم تحدثيني عن ذلك من قبل.

الممسئلة: لم أحدثك عن نفسى قط.

# (صمت يتبادلان نظرات صامتة)

: ألا تذكر أيام زمان؟

المسؤلسف: بلي، حينما كنت طفلة..

المصطلة: حينما كنت فتاة صغيرة لا طفلة...

المسؤلسف: كنت ألمحك في الطريق أحيانا.

المسئلة: أكنت ترانى حقا؟

المسؤلسف: من حي واحد كنا، إنى أذكر تلك الأيام.

المسئلة: اعتقدت أنك لم ترنى قط.

المسؤلسف: في الشرفة رأيتك وأمام باب البيت.

الممسئلة: وقلت لنفسى إما أنه إله أو أنه صخر.

المسؤلسف: صخر؟!

الممسئلة: ذلك أنك لم تعرف سهر الليالي ولا الوسائد المبللة بالدموع.

(يتبادلان نظرة طويلة، هي تلقيها إليه بثبات، وهو بدهشة)

: وصممت على أن أكبر نفسى لعلى ألفت نظرك.

انتعلت حذاء بكعب عال، غيرت التسريحة، ضيقت

أعلى الفستان لأبرز صدرى، ولكنك لم ترنى. .

المسؤلسف: (باسما) آسف جدا، كنت صغيرة وكنت كبيرا.

المسئلة: المسألة أنك لم تحبني . .

### (صمت)

: ولحبك أحببت المسرح، أحببت مسرحك، غيرت مجرى حياتي رغم معارضة أهلى الشديدة. .

المسؤلف : إنى أغبط نفسى على الخدمة التي قدمتها للمسرح دون تخطيط.

المسئلة: ومضى حبى ينمو بلا حدود، ولما تخرجت في المعهد اتصلت بك تليفونيا، طالبة ناشئة تعرض نفسها على المؤلف الكبير..

المسؤلسف: متى كان ذلك؟ إنى لا أذكره. .

المسئلة: طبعا فهو حديث يتكرر يوميا عشرات المرات.

المسؤلسف: أكرر الأسف.

المسئلة: وسد سكرتيرك الطريق في وجهى، ومن ناحية أخرى لم تكن تبرح ضاحيتك أغلب الوقت، ولا تزور المسرح إلا في أوقات نادرة وفي ظروف مجهولة لي، وهكذا وجدت بابك مغلقا بعد طريق طويل شققته بالجهاد والعناء والصر.

المسؤلسف: حكاية مؤسفة حقا.

المسئلة: ما مضى قد مضى.

المهوليف: ولكنك عرفت بالإصرار طريقك إلى مسرحنا.

الممسئلة: سلمت بتوجيه السكرتير فذهبت إلى المخرج.

المـــؤلـــف: وسيلة ناجعة فيما يبدو.

الممسئلة: قابلته واقترحت عليه أن يختبرني في مكتبه ولكنه. .

المولف: ولكنه؟

الممسئلة: اعتذر بضيق الوقت وكثرة الأعمال ثم دعاني إلى مسكنه الخلوي!

(المؤلف يبتسم. المثلة تقطب)

: غادرته متحدية، وغالبت ترددى حيالك حتى غلبته، فكتبت لك رسالة مطوية اعترفت لك فيها بحبى الذى أسرني منذ صباى.

: لا تتذكر شيئا؟

المسؤلسف: الحسق.

الممسئلة: (مقاطعة) الحق أنك تتلقى مئات الرسائل مثلها!

المولسف: لم تكن لى ثقة كبيرة في الرسائل.

المسئلة: ذهبت إلى المسكن الخلوى.

(صمت)

: كثيرا ما يدفع الحب الخائب إلى المساكن الخلوية.

المسؤلسف: الحياة سلسلة من التجارب المتناقضة.

المسئلة: هكذا انضممت إلى مسرحك.

المـــؤلــف: مهما يكن من أمر فقد كسب بك نجمة لامعة.

المسسئلة: وعندما قدمت لك لأول مرة وضح لي أنك لا تتذكرني.

المسؤلسف: ولكن سرعان ما تذكرتك.

المستثلة: وثبت لدى أن حبك سراب مستحيل فلذت بصمت الكرياء.

## (صمت)

: ودفعنى حبك المستحيل من بيت خلوى إلى بيت خلوى.

المسؤلسف: الحق أنك اشتهرت في الوسط بكثرة العشق!

الممسئلة: على حين أنى لم أعرف من الحب إلا حبك!

المسؤلسف: فنانة كبيرة وقلب كبير.

المسئلة: تصورني الرسوم الكاريكاتورية امرأة شهوانية بينا أنني أعاف في أعماقي الشهوة والفساد.

المسؤلسف: إنى أصدقك.

الممسئلة: ولكنني أعبر من خلال علاقاتي العابرة بالآخرين عن تشوفي الخالد إليك.

المسؤلسف: إنى أحترم عاطفتك وأفهم سلوكك.

الممسئلة: ولكنك لاتحبني؟

المسؤلسف: أحبك بقدر ما يستطيع شخص في سنى أن يحب امرأة في سنك.

الممسئلة: إنك من الذين يتعذر تقدير أعمارهم حتى قيل عنك إنك في سياحاتك الموسمية حول العالم تجدد شبابك وتنفق في ذلك عن سعة؟

(المؤلف يغرق في الضحك وهي لا تحول عنه عينيها)

المسؤلسف: هل تؤمنين بالأساطير؟

المسئلة: نعم.

المسؤلسف: أعترف أن حبك سيجدد شبابى.

الممسئلة: إنك تتكلم من بعيد، ولا ألومك فلا حق لى عليك، ولكن لم لم تتزوج؟

المسؤلسف: لم يكن الزواج من أهدافي أبدا.

المسئلة: عدو للمرأة؟!

المسؤلف: لعلى لم أتزوج لشدة حبى للمرأة.

المسئلة: لا خبرة لي بالمغالطات اللفظية.

المسؤلسف: أعترف بأنني شيء غير مهضوم من وجهة نظر الطبيعة المسؤلسة.

المسيئلة: على كل حال ما مضى قد مضى، وما يهمنى الآن هو ألا تفكر في هجر مسرحنا.

(صمت)

: طالما أنت على رأسه فإنى أشعر بأنى أعمل فى بيتى وبأن حياتى رغم تمزقها وضياعها لم تفقد كل معنى لها، وبأنى إذا كنت أخفقت فى أن أكون خليلتك أو زوجك فإنى على الأقل نجمة مسرحياتك.

الموليف: النجمة التي ساقت إلى الملايين.

المميثلة: ولا تنس أن الحب هو الدور الذي خلدني.

المؤلف : وشارك في تخليد أعمالي .

المسئلة: وإنني أشعر وأنا أقوم به بأنني أمارس حبك الكبير الذي

استحال على خارج المسرح.

المسؤلسف: إنى مدين لك بالكثير.

الممسئلة: عدني إذن ألا تهجرنا مهما يكن من أمر.

(صمت)

: ألا تريد أن تعدنى؟

المـــؤلـــف: بدا التفاهم اليوم مستحيلا.

المسئلة: إنهم يحبونك أيضا. صدقنى إنهم يحبونك أيضا،
المسألة أنهم خائفون، المنافسة مرة ومزلزلة للأعصاب،
وهم من طول ما مارسوا البغضاء فى نزاعهم مع المسارح
المحيطة بنا انطبعت البغضاء فى أساريرهم وسلوكهم
ونوازعهم، كأنما قد فقدوا القدرة على الحب، وألفوا
التحدى والوقاحة والتهور، تصوروا فى غضبهم أنه
التحدى أن يوجد هذا المسرح بدونك، محض خيال
مريض، تخيلوه بأخيلة هزيلة مريضة، ولو ضننت
عليهم بوجودك لتقوضت الجدران فوق رءوسهم،
وتلاشت فرص الندم.

المسؤلسف: لا أوافق على أن أكرر نفسى بحال.

المسئلة: سيدى. . هل حقالم يبق للفن إلا غابة وكهف ورجل

وامرأة يموتان في حومة هذيان؟

المسؤلسف: إنني أعرف ما أصنع.

الممسئلة: ولكننا لم نعرفه بعد.

المسؤلسف: علينا أن نواجه الحقائق، هذه مواجهة وليست هروبا.

المستثلة: هبني قدرا من الحب ليستقيم دوري، ووفر له نصيبا من

البطولة!

المسؤلسف: ممثل متعجرف! . . أهو آخر عشاقك؟

المستثلة: نعيم.

المسؤلسف: أيعاملك ببطولة؟

الممسئلة: (ضاحكة في امتعاض) معاملته لي تتم وراء جدران لا أمام الجمهور.

المسؤلسف: إنه برمجي نساء كما هو معروف.

الممسئلة: ربسا.

المسؤلسف: لماذا ارتضيته عاشقا؟

الممـــــــثلـة: ليس أسوأ من غيره.

المسؤلسف: إنه لا يمارس البطولة إلا فوق خشبة المسرح.

الممسئلة: والحب الحقيقي أين يمارس إلا فوق خشبة مسرحك؟

المسؤلسف : إنهم يكرهون مشروعي الجديد لأنه يعكس بصدق خبايا نفوسهم .

الممسئلة: كنت رفيقا بهم في الزمان الأول.

المـــؤلـــف: كانت دنيا أخرى، وكانوا ناشئين مبتدئين.

المسئلة: أولهم بعض الاحترام الذي نعموا به قديما.

المسؤلسف: أعترف لك بأننى أعاملهم دائما باحترام.

المسئلة: حقا؟

المسؤلسف: وروايتي الجديدة أكبر دليل على ذلك!

المصئلة: لا أفهمك يا حبيبي.

المولف: عليك أن تفهميني يا حبيبتي.

الممسئلة: ما أحلى هذا الحديث، نتحدث كما لو كنا حبيين حقا.

المسؤلسف: نحن كذلك.

المسئلة: حقا؟

المسؤلسف: كل بطريقته.

الممسئلة: ليس للحب إلا طريقة واحدة.

المسؤلسف: بل له طرق كثيرة.

الممسئلة: وما طريقتك في الحب؟

المسؤلسف: العمسل.

(تقترب منه خطوة، تمعن فيه النظر)

الممسئلة: ألم تحب بطريقتي البسيطة؟

المسؤلسف: ربما، ولكن بعيدا عن الوسط الفني.

المسئلة: (متنهدة) تصور أنني لم أدخل الوسط الفني إلا سعيا وراء حبك.

(صمت)

: والآن هل تعدني؟

المسؤلسف: أرجو أن تسير الأمور سيرا حسنا.

المسئلة: شكرا.

المسؤلسف: عفسوا.

الممسئلة: (بعد تردد) أود أن أقبلك ولو قبلة واحدة.

(الممثلة تقترب منه. يتعانقان متبادلين قبلة طويلة. في ذات اللحظة يدخل الممثل وفي أعقابه المخرج والناقد. المؤلف والممثلة يفترقان في كثير من الارتباك. الممثل يذهل لحظة. ثم يحاول الهجوم على المؤلف ولكن المخرج والناقد يحولان دون ذلك)

المسئل: (صائحا) داعرة محترفة وعجوز منحل. . سأحطم رأسك . . .

الممسئلة: اخرس. . لا تتكلم بغير فهم.

المسئل: أبوي!! . . أنت لا تعرف شيئا عن تدهور الشيوخ!

المسؤلسف: تسأدب. .

الممسئل: سأحطم رأسك، لن تفلت من قبضتي. . .

الممسئلة: اخرس، قلت لك ألا تتكلم بغير فهم.

المسئل: إنى خير من يفهمك يا خنزيرة!

الممسئلة: ما أنت إلا حيوان غبي.

المسئل: لا زلت بغيا تنتقلين من فراش إلى فراش.

الممسئلة: تأدب وإلا أسكتك بالحذاء.

المسئل: ولكنك تنتقلين هذه المرة إلى نعش.

الممسئلة: (للآخرين) أسكتوا هذا الحيوان الأعمى.

الناقــــد: (ضاربا جبينه بيده) لقد حلت بمسرحنا اللعنة.

الممسئلة: (بصوت مرتفع) لن تحل بمسرحنا اللعنة.

المخـــرج: سوء فهم واضح، واضح البراءة.

الناقـــــد: (مخاطبا المؤلف) بوسعك أن تحسم سوء الظن بكلمة.

(المؤلف يلزم الصمت في كبرياء)

المخـــرج: (للممثلة) لديك بلا شك ما تدافعين به عن نفسك.

المسئلة: إنى أرفض أن أقف موقف الاتهام.

الممشل: لقد رأيناهما متلبسين!

المخسسرج: يجب أن تخجل من نفسك.

الناقــــد: حتى إن سوء الظن أمر مخجل.

المخسرج: (للمؤلف) تكلم يا أستاذ (ثم للممثلة) تكلمى أنت، علينا أن ننتهى من سوء التفاهم ونصفيه بسرعة لنستأنف مناقشة المشروع الجديد.

الممسئل: (للمخرج) يا للغرابة، إنك تتكلم عن أعمق العلاقات البشرية كما لو كانت عبث أطفال. . .

المخسسرج: (للممثل) لقد وجدتنى ذات يوم فى مثل موقفك، وكنت حيال خيانة حقيقية لا مجرد سوء تفاهم برىء، وكان غريمى وقتذاك صديقنا الناقد، كيف تصرفت؟ كظمت غضبى وواصلت تدريباتى للمسرحية الجديدة.

الممسئل: أنت جبان.

المخـــرج: أنت حيوان.

(الممثل يوجمه لكمة لرأس المخرج. المخرج يترنح واضعا يده على موضع الضربة. يمضى إلى الكنبة ويرتمى عليها. يسند رأسه إلى مسندها ويمد ساقيه في إعياء.

الممثلة تشور وتلطم الممثل على خده فيعميه الغضب ويوجه لطمة إلى رأسها فتقع إلى جانب المخرج. الناقد يسرع إلى إجلاسها، ويهجم على الممثل. يتبادلان الضرب حتى يسقطا متتابعين. يقومان مترنحين ويلوذ كل منهما بمقعد حول الكنة.

الأربعة جمالسون متقاربين وفى حالة إصياء شديد تـقارب الإغـمـاء. وطيلة الوقت لزم المؤلف مـوقـفـه وهو يراقب مـا يحدث ببرود)

#### (صمت)

(يفتح الباب فيدخل السكرتير، يتجه نحو المؤلف دون أن ينتبه إلى الآخرين)

السكرتيسر: مندوب مجلة إيزيس.

(يدخل مندوب المجلة. السكرتير يغادر الحجرة.

المندوب بمضى إلى المؤلف فيصافحه. يتحمول إلى الجالسين ولكنه يستوقف في ذهول. يردد بصمره بينهم وبين المؤلف.

يتراجع إلى قريب من المؤلف)

المنسدوب: آسف على مجيئي دون موعد سابق.

المـــؤلـــف: إنها مفاجأة ولكنها سارة.

المسندوب: (مشيرا إلى الجالسين) ماذا حصل لهم؟

المسؤلسف: فرغوا لتوهم من تدريبات الرواية الجديدة.

المندوب: حقا! . . مجرد تدريبات؟!

المسؤلسف: مجرد تدريبات.

المسندوب: إنها رواية عنيفة فيما أرى؟

المسؤلسف: لا تخلو من عنف.

المسنسدوب: إنى أرى آثار كدمات: وألمس إعياء واضحا على وجوههم، كأنما هي رواية من روايات رعاة البقر!

المسؤلسف: لا تخلو من حيوانات.

المسندوب: حتى فنانتنا الكبيرة تطرح رأسها في شبه إغماء، إنه لأمر غير معقول.

المسؤلسف: لا تخلو من جنون

المسنسدوب: إن عرض مسرحية بذاك العنف شهورا متواصلة يجب أن بعد معجزة!

المسؤلسف: وهي لا تخلو من معجزات.

المنسدوب: (مشسيرا إلى الممثلة) هل أصيبت وهى تدافع عن شرفها؟

المسؤلسف: أصيبت وهي تدافع عن شرف البطل.

المندوب: ولكن المعتاد أن البطل يزود عن شرف الآخرين بالإضافة إلى شرفه هو؟

المسؤلسف: هي لا تخلو من طرافة وجدة!

المندوب: لعل المسرحية غيل إلى التشاؤم؟

المسؤلف: لا تخلو من تشاؤم.

المندوب: ولكن موقف البطلة يدعو للتفاؤل فيما أعتقد؟

المسؤلسف: لا يخلو من تفاؤل.

المنسدوب: كيف تجمع مسرحية بين التشاؤم والتفاؤل وهما نقبضان؟

المسؤلسف: لا تخلو من تناقض.

المنسدوب: معذرة يا عميد المؤلفين ألا يعتبر ذلك ضعفا؟

المسؤلسف: لا تخلو من ضعف.

المسندوب: ولم لَم تبلغ بها الكمال المعهود منك؟

المسؤلسف: الكمال للموت وحده.

(المندوب يضحك عاليا. ثم يعقب ذلك صمت)

المسندوب: جميع المسارح تتساءل عن عرضكم القادم، وقد بلغت المنافسة بينها ذروة المرارة، المؤامرات تدبر في الظلام،

المرتزقة يستأجرون لإحداث الشغب، ألا يمكن أن يسود السلام بين المسارح؟

### (صمت)

: كثيرون من العقلاء يعقدون عليك الآمال بوصفك عميد المؤلفين لتقوم بخطوة حاسمة في هذا السبيل؟

المسؤلسف: لا وقت عندى إلا للعمل.

المندوب: هلا كرست لذلك يوم راحتك الأسبوعي؟

المـــؤلـــف: يوم الراحة للراحة.

المندوب: إنهم يحلمون بأن تجمع المسارح في وحدة متعاونة يسودها السلام الذي يسود مسرحك!!

المـــولـــف: لن أجد في سنى هذه من يمكنه التفاهم معي . .

(المندوب يبتسم وهو يشد على ذراع المؤلف إعجابا وتقديرا)

۱۸ نسست الله الله الله المحليات عن رواية جديدة قبل عرضها ولكن لدى بعض أسئلة تقليدية يتابعها الجمهور عادة بشغف.

(المؤلف يهز رأسه بالموافقة صامتا)

: كم من الوقت استغرقت في كتابتها؟

المـــؤلــف: (حاسرا كـم الجاكتة عن معصمه اليسرى) أنا لا أستعمل الساعات.

المندوس: م استلهمت فكرتها العامة؟

المسؤلف : شرعت في كتابتها عقب تفكير طويل في المغص.

المندوب: (ضاحكا) هل يمكن إرجاعها إلى تجربة شخصية مرت بك في حياتك العامرة؟

المسؤليف: ربما أمكن إرجاعها إلى علاقة قديمة قد قامت بينى وبين مطرب أخرس.

المنسدوب: مطرب أخرس؟

المسؤلسف: نعسم.

المنسدوب: وكيف أمكنك معرفة تطريبه؟

المسؤلسف: هذا ما ستجيب عنه المسرحية.

(المندوب يضحك عاليا. يصافح المؤلف. يذهب. المؤلف يلقى نظرة على الجالسين. يسوى ربطة عنقه ومنديل جيب الصدر تأهبا للذهاب.

المثلة تنظر نحوه. تقاوم ضعفها فتعتدل في جلستها)

الممسئلة: انتظر.

(تدلك رأسها. تـقوم بصـعـوبة. تمضى إلى أقـرب المقعـدين المتقابلين أمام المكتب لتعتمد عليه)

: متى نجتمع لنقرأ النص الجديد؟

(صمت)

: لا تهجرنا.

(صمت)

: لقد وعدت بألا تهجرنا .

(صمت)

: (مشيرة إلى الجالسين) ما وقع بيننا ليس الأول من نوعه ولن يكون الأخير .

(صمت)

: سوف تعود المياه إلى مجاريها .

(صمت)

: (مشيرة إلى الممثل) سيكون أول من يعتذر، إنى خير من يعرفه.

### (صمت)

(يتبادلان نظرة طويلة. هى متطلعة فى لهفة وهو لا ينم وجهه عن شىء. فيستصافحان ثم يمضى على مهل إلى الخارج ويرد الباب وراءه. الممثلة تتابعه بعينيها ثم تظل رانية إلى الباب)



(بقعة صحراوية خالية. تقوم فى وسطها هضبة صخرية. أمام الهضبة يتمشى شاب جيئة وذهابا وهو ينظر فى ساعته من آن لآن. الوقت أصيل. الشاب أنيق بدرجة ملحوظة. والجو يوحى بأنه ينتظر موعدا غراميا.

يترامى من الخارج وقع أقدام ثقيلة. الشاب يرهف السمع فى قلق، وباقتراب الأقدام يتجهم وجهه ويتوقف عن المشى فيلزم مكانه أمام الهضبة.

يدخل رجل فى الخمسين، مهمل الهندام، ولكنه قوى البنية يلقى على الشاب نظرة عابرة ثم يمضى إلى يسار الهضبة فيقف متطلعا إلى الخلاء.

الشاب ينظر صوب الرجل مقطبا ولكن الآخر يبدو وكأنه لا يشعر له بوجود. يقترب منه خطوة).

الـشـــــاب: (مخاطبا الرجل بصوت مرتفع لا يخلو من تحد وغضب) : ماذا تر مد؟

(يظل الرجل رانيا إلى الخلاء كأنما يسمع صوتا)

: (بصوت أشد ارتفاعا) إنى أسألك عما تريد.

(الرجل يبدو مستغرقا في الأفق، ويترنم مغنيا)

والله زمان زمان والله. .

: (بحدة حانقة) لماذا تتبعنى؟

(الرجل يواصل ترنمه في هيمان)

: إنني أخاطبك وأنت تعلم ذلك، لا أحد سوانا في هذا

الخلاء.

السرجل : (ملتفنا في دهشة) حضرتك تخاطبني؟

الشهاب: دون سواك.

الــرجــل: معذرة، ماذا قلت؟

الشـــاب: إنى أسألك عما تريد منى.

الــرجــل: (منظاهرا بالدهشة) أنا؟!

الشهاب: أنت، أنت دون سواك.

الــرجــل: عجيب سؤالك يا سيدى، أنا لا أريد منك أى شىء.

الشـــاب: لم إذن تتبعنى بإصرار؟

الــرجــل: أتبعك، إنى أراك لأول مرة في حياتي!

الشـــاب: (بعناد) إنك تتبعنى منذ الصباح الباكر، ولم تكف عن تتبعى حتى هذه اللحظة من الأصيل

السرجيل: أنت مخطئ في ظنك فأنا لم أرك وبالتالي لم أتبعك.

الشـــاب: لم أذهب إلى مكان إلا رأيتك قادما في أثرى.

الــرجــل: لا يحق لي أن أكذبك ولكني لم أرك ولم أتبعك.

الشـــاب: (بنبرة لا تخلو من تهكم) أهى مجرد مصادفة؟

السرجل: سمها كيفما شئت.

(صمت. يعود الرجل إلى النظر صوب الأفق أما الشاب فلا يبرح مكانه ولا يكف عن النظر إليه).

الشـــاب: هل تتفضل بإخبارى عن الجهة التي تنوى الذهاب إليها بعد هذه الوقفة؟ السرجل : (ملتفتا نحوه في دهشة) بأي حق تسألني هذا السؤال الغريب؟!

الشـــاب: معذرة، أود التخلص من فكرة اتباعك لي.

الـــرجـــل: أنا لا أعرفك، لم أتبعك، وفي هذا الكفاية.

الشـــاب: ألم توجد في ميدان القلعة صباحا؟

السرجسل: بسلى.

الشـــاب: ألم تتناول فطورك في مطعم. . فلافل . . بشارع محمد

على؟

السرجسل: بسلى.

الشماب: ألم تذهب بعد ذلك إلى مقهى الشمس؟

السرجسل: بسلى.

الشـــاب: ألم تقم بزيارة قصيرة لدار الآثار؟

السرجسل: بسلى.

الشـــاب: ألم تشهد مزادا بصالة المعروضات بالدقى؟

السرجسل: بسلى.

الشماب: ألم تذهب بعد ذلك إلى عيادة الدكتور عرنوسي طبيب

الأسنان؟

السرجسل: بسلى.

الشسساب: ألسم...

الــرجــل: (مقاطعا) أكنت تتبعنى يا سيدى؟

الشـــات: (ضاحكا ضحكة جافة) أنا؟!

السرجسل: أليس من الغريب أن تعرف تحركاتي طيلة اليوم بهذه

الدقة؟!

الشـــاب: ولكنك كنت، لا مؤاخذة، كأنك كنت تتبعني!

الرجل : لقد شغلت نفسك بي أكثر مما يتصور .

الشــــاب: في كل مكان رأيتك قـادما في أثرى، حـتى في هذه المنطقة النائمة الخالمة!

السرجل : عجيب أنني لم أرك ولا مرة واحدة .

الشاب : الحق أن عينينا التقتا أكثر من مرة.

الـرجـل: لا يرى الإنسان جميع ما تقع عليه عيناه من أشياء.

الشاب: إذن فأنت لا تتبعنى؟

الــــرجــــل: ولم أتبعك؟

الشـــاب: لعلك تعذرني.

السرجسل: لك العذر.

الشـــات: مصادفة عجيبة.

السرجل: هي بالقياس إلى لا شيء.

(الشاب يضحك ضحكة عصبية ثم يسود الصمت. وعندما

يهم الشاب بالابتعاد يتكلم الرجل)

: آسف جدا لأنى أزعجتك بغير قصد.

الـــــــاب: أن تصدق أن شخصا ما يتبعك أمر مزعج حقا.

السرجل: ليس في جميع الأحوال.

الشـــاب: أعنى إذا كنت تجهله وتجهل مقصده بالتالي.

السرجسل: ولكنك شاب مهذب برىء الساحة.

الشـــاب: لا يكفى هـذا لإسـكات وسـاوسك مـا دمت تجـهله وتجهل مقصده.

السرجـــل: (باسما) أيهـما أبعث على الخـوف. . المجـهـول أم المعروف؟

الشـــات: الأمريتوقف على السبب وعلاقته بنا.

الرجل : الحق أننا نخاف أكثر مما ينبغى .

(الشاب بصمت متجهما)

: أكرر الأسف.

الشمياب: (بعصبية) الحق أنك أفسدت على يومي كله.

السرجسل: عجيب أن نرتكب جريمة ونحن لا ندرى.

الشاب : وجئت إلى هذه البقعة الخالية النائية لأكتشفك وأحرجك!

السرجل: لعل مجيئي يقطع ببراءتي.

الشاب: ترى ما الذي دعاك إلى المجيء إلى هنا؟

الــرجــل: إنها أحد الأماكن المختارة التي أشهد فيها الغروب.

الـشــــاب: أتحب الغروب؟

السرجل : إنه أحب ساعات اليوم إلى نفسى .

الشماب: ألم يزعجك أن تجدني هنا؟

السرجسل: أنا أحب الناس.

الشـــاب: (بعد تردد واضح) هلا أخبرتني عن خطواتك التالية؟

السرجل: أما زلت على ريب منى؟

الشـــاب: كلا، ولكنى أود أن أمتحن دهاء المصادفة.

الـــرجــــل: الواقع أنى سرت طيلة اليوم على غير هدى وبلا خطة موضوعة، إنه يوم عطلتي .

الشـــاب: لابد من فكرة تقودك في يوم عطلتك.

الـــرجـــل: من طول خضوعي للنخطيط على مدى الأسبوع فإني أتحرر يوم العطلة من أي قيد.

الشسساب: أما أنا فسأبقى هنا بعض الوقت ثم أذهب إلى حانة «الأحمر والأبيض».

السرجسل: (بحماس مفاجئ) حانة النبيذ الفاخر والسلطة الخضراء! . . ما أجملها!

الشاب إليها؟ هل تقرر الذهاب إليها؟

السرجسل: أعترف بأنك ذكرتني بمكان أحب الجلوس فيه!

الشاب: وبعد ذلك سأمضى إلى بيتى!

السرجسل: من يدرى، ربما توثقت العلاقة بيننا في «الأحسر والأبيض» فنمضى إلى البيت معا.

(يضحكان معا، ثم يسود الصمت. يلتفت الشاب إلى الناحية الأخرى فيعود الرجل إلى التطلع صوب الأفق. الشاب يتمشى غير خال من القلق. يختلس إلى ظهر الرجل النظرات، ينظر في ساعته، يتضاعف قلقه. تدخل فتاة جميلة متأنقة. ما إن ترى الشاب حتى تهرع نحوه متهللة ولكنها تنتبه إلى وجود رجل غريب فتتمالك مشاعرها وتلوح في وجهها خيبة. الشاب يمضى بها إلى يمين الهضبة. يتبادلان قبلة)

الشياب: لسنا وحدنا.

الفستساة: ماذا يفعل؟

الشـــاب: ينتظر الغروب!

الفستساة: الغروب؟!

الشماب: (متهكما) أحب ساعات اليوم إليه.

الفــــــاة: هل تعرفه؟

الشاب: كلا.

الفيتاة: هل حادثته؟

الشياب: نعيم.

الفستساة: لم

الشماب: الواقع أنه لم يفارقني منذ الصباح الباكر.

الشاب: ظننته يتبعني.

الفية الفياة : ما دام لم يفارقك طوال اليوم .

الشـــاب: ولكنه أكد لى أنه لم يرنى.

الشساب: لم أكذبه.

الفـــــــاة: ألا ترى أنه يحسن بنا أن نذهب؟

الشاب: إنى ضنين باللقاء.

الشاب: لعله ينتظر صديقة.

(يتبادلان قبلة طويلة)

: (مشيرة إلى الناحية الأخرى من الهضبة) لم يفارقك طوال

اليوم؟

الشاات: بلي.

الشـــاب: لماذا يتبعني؟

الشـــاب: هل سبق لك أن رأيته.

الشاب : لا داعي لكثرة الظنون.

الفـــــــاة: أرى أنه يحسن بنا أن نذهب.

الشـــاب: لننتظر فإني ضنين باللقاء.

الفـــتـاة: أعترف بأننى بت أكرهه بقدر ما أخافه.

الشـــاب: كيف تخافينه وأنت لم ترى إلا ظهره!

الشـــاب: بوسعنا أن ننساه تماما ونعبث بنواياه.

الفستاة: نواياه؟!

الشـــاب: أعنى إن كان ثمة نوايا يضمرها حقا.

الشـــاب: (وهو يجذبها نحو صدره) هكذا.

(يتعانقان وهما يتبادلان قبلة طويلة. يواصلان العناق والقبل كأنما قد نسيا الآخر تماما. في أثناء ذلك يجلس الآخر على الأرض كأنما أتعبته الوقفة، عد ساقيه ويسند رأسه إلى حافة الهضبة. صوت غراب ينعق. النساب والفتاة يفيقان من سكرة الحب. يتبادلان النظر في دهشة)

الـشـــاب: لا أدرى، ولن أنظر في الساعة فما أحب أن أكدر صفونا بالزمن.

الشـــاب: سيان عندى أن يذهب أو أن يبقى.

: لا يندعنه صوت.

: لعله مات.

(صمت يتخلله تبادل قبل)

: من الحماقة أن أخافه.

الشسساب: هو على أى حال كهل وبوسعى أن أصرعه بلكمة

الشـــاب: لم أكن أفقت من فكرة مطاردته لي.

الفسنساة: لعله..

(وقبل أن تتم كلامها يترامى إليهما شخير منتظم من ناحية الرجل. يتبادلان نظرة ذاهلة)

: نـام؟

الشـــاب: لعله شخير رجل آخر.

(الشاب يمضى فى حذر شديد نحو الرجل. تتبعه الفتاة. يلقيان عليه نظرة داهشة. الرجل يستيقظ لدى وقوع نظرتهما عليه كأنما رمى بطوبة. ينهض بسرعة ويحدق فيهما بانزعاج وتحدمعا)

الــرجــل: (متجهما) من أنتما؟ . . ماذا تبغيان؟

الشـــاب: لا مؤاخذة لم نقصد إزعاجك.

الــرجــل: (مستعيدا تذكره وهدوءه) آه. . أنت . .

(صمت وارتباك والرجل يردد بصره بينهما)

: (باسما) وقعت أحداث جديدة في أثناء غفوتي!

الشاات: أي أحداث؟

الــرجــل: (ناظرا إلى الفتاة) كنت وحدك فيما أذكر!

الشاب: ثم لحقت بي خطيبتي!

الــرجــل: (مبديا دهشة سمجة) خطيبتك!

الشماب: (بحدة) نعم خطيبتي!

الــرجــل: (بقحة) وكيف تجيء بخطيبتك إلى هذه البقعة الناثية

المهجورة؟

الشـــاب: (غاضبا) بأى حق تحاسبني على ما أفعل؟

الــرجــل: (متراجعا) معذرة. لم أسترد تفكيرى السليم بعد.. (يهم السرجــل الفتى والفتاة بالذهاب ولكن الرجل يسارع باعـتراض

سبيلهما)

الــرجــل: متى نذهب إلى حانة «الأحمر والأبيض»؟

الشــاب: نذهـب؟

السرجسل: ألم نتفق على ذلك؟

الشماب: كلا. . قلت لك إنى ذاهب لا إننا ذاهبان، وقد عدلت

عن قراري.

السرجسل: ياللخسارة!

الشاب: اذهب أنت إذا شئت. . .

المرجل : لعلك ضحكت على حين كنت تنتظر خطيبتك؟

الشماب: لا داعي للأخذ والرد.

الــرجـل: إذن فلم تقصد هذا المكان لتحرجني كما قلت؟

الشـــات: لننه حديثا لا جدوى منه.

الــرجــل: ولكننا وصلنا في الحديث إلى حافة الصداقة.

الشماب: لندع ذلك إلى فرصة أخرى.

الــرجــل: (راجعا إلى مكانه الأول) أتمنى لكما وقتا طيبا.

(الرجل يعود إلى موقف الأول ليرنو من جديد إلى الأفق.

يعود الشاب بالفتاة إلى موقفهما إلى يمين الهضبة).

الشـــات: ها قد عدنا إلى الجنة.

الشـــاب: لعنة الله على الفضول.

الفيتاة: دعني أذهب.

## (بضمها إلى صدره ويقبلها فتستسلم دون استجابة)

الشاب: ابتسمى.

الشاات: لنلق به في النسيان.

(يتعانقان حتى يغيبا عن الوجود. فى أثناء ذلك يتسلل الرجل من موقفه حتى يقف قبالتهما ويبدو سعيدا بمشاهدتهما. ينتبهان إليه. ينفصلان فى ارتباك وانزعاج. الشاب يرميه بنظرة غاضة)

الــرجــل: ما أجمل هذا!

الشاات: وقاحة.

الــرجــل: استمرا في لعبكما الظريف.

الشـــاب: (محتدا) ماذا جاء بك؟

الــرجــل: بالله لا تغضب.

الشياب: وقيع.

الـــرجـــل: إنك لا تقدر وقع كلمة قاسية على رجل يحب الناس.

الشاب : ماذا جاء بك؟

الـرجـل: أحب أن أرى الأشياء الظريفة.

الشماب: احذر أن تدفع ثمن قحتك.

السرجسل: لقد تسللتما لتلقيا على نظرة وأنا نائم وها أنا أرد التحمة.

السرجلل: (للفتاة) لا تذهبي، لم أقصد إزعاجك.

الشماب: هذا سلوك غير لائق.

الـــرجــل: بل هو طبيعي وجميل.

الشــاب: اذهـب.

السرجسل: ألا ترى أنى أعرض مودتى بغير حساب؟

الشــاب: اذهب وإلا..

السرجسل: يجدر بك ألا تهددني.

الشـــاب: سأفعل أكثر من التهديد.

السرجسل: كلا، لا تدفعنا إلى عواقب غير محمودة.

الشهاب: لك.

المسرجمل: ولك أيضا.

الشـــاب: لا تحملني على تأديبك وأنت في سن أب.

المرجمل: لا تغتر بفوارق السن.

الفــــــاة: دعني أذهــب.

المسرجمل: (للفتاة) محال أن تكدري صفوك بسبس.

الفـــــــاة: إذن فابتعد عنا.

السرجل: إنها فرصة نادرة لمشاهدة الحب.

الشـــاب: أأنت مجنون؟

الـــرجــل: أنا رجل يحب مشاهدة الطرائف، جرب ذلك بنفسك اذا شئت.

الشــاب: ماذا تعنى؟

المسرجمل : (حانيا رأسه بأدب) دعني أحل محلك وتفضل بمشاهدتنا أنت لتحكم بنفسك .

(الفتاة تلطمه. الرجل يتلقى اللطمة باسما)

(صمت)

الفـــــــاة: (هامسة للشاب) دعني أذهب.

الشـــاب: (بعناد وكبرياء) كلا.

الشهاب: (بإصرار) لن تذهبي.

(الرجل يبتعد خطوات، يتحسس خده مكان الملطمة وهو ما يزال يبتسم)

السرجسل: (مخاطبا الخلاء) بنوايا طيبة أسير، ولكنى أتلقى اللطمات، للطمات، وكلمات أقسى من اللطمات، لماذا؟ لماذا يصر الناس على الوهم والحماقة؟ لم لا يقفون على أرض الواقع؟ كيف لا يفرقون بين العدو والصديق؟

الفيستساة: (للشاب) لا تكن عنيدا.

الشاب: لن تذهبي.

الفـــــاة: لا فــائدة.

الشـــاب: ولكنك لن تذهبي.

السرجل : (مستمرا في مخاطبة الخلاء) المتعلم والأمى في الجهالة سواء، لم يسيئون الظن بي؟ ماذا عليهم لو استمروا في لهوهم أمام وجودي البريء؟ أحب مشاهدة الأفراح، ولا عدولي إلا الحماقة والأنانية.

الفـــــــــاة: (للشاب) إنه مجنون.

الشااب: ليكن.

الفــــــاة: إنى خائفة.

الشماب: لست عاجزا عن حمايتك.

السرجسل: (مخاطبا الخلاء أيضا) يخلقون المتاعب من لا شيء ثم يلقون بها في وجهى، أهيم على وجهى باحثا عن أشياء ثمينة فلا ألقى إلا الصد، الخلاء يشهد بأنني ذو شأن ولكن اللعنة على الحماقة. الفـــــــــاة: إنه مجنون، لن أبقى دقيقة أخرى.

(الفتاة تمضى نحو الخارج. الشاب يلحق بها فيمسك بيدها)

: لابد من ذهابي.

الشهاب: ولكنن...

الشـــاب: إذن فلأوصلك.

(يتصافحان. تغادر المكان. الشاب يتبعها بعينيه. الرجل

يقترب منه ولكنه يتجاهله)

الــرجــل: أقدم لك اعتذارى بقلب ملؤه الأسف.

(الشاب يصر على تجاهله)

: أي نحس يفسد على مطالبي البريئة؟!

(الشاب يتمشى والرجل يتبعه كظله)

: أكرر الأسف من كل قلبي.

الشـــاب: (متوقفا عن المشي في مواجهته) ألا تخجل من نفسك؟

الــرجـل: انظر إلى جزاء من يسعى إلى حب الناس!

الشـــاب: أتسـخر مني؟

السرجسل: صدقني فيما أقول، بيد أني رجل سيئ الحظ.

الشـــاب: لقد ضيعت على ثمرة يومي المرهق الطويل بلا حياء.

السرجسل: أنسا؟

الشاات: دون غيرك.

السرجل : كلما سعيت إلى إنسان بقلب مفتوح رُميت بهذه

التهمــة.

السماب: يخيل إلى أنك ذو تاريخ قديم في النحس.

السرجل : لا ذنب لي على الإطلاق.

(الشاب يغادره إلى يسار الهضبة فيتبعه على الأثر)

: أود أن تؤمن ببراءتي.

الشـــاب: أمن الضروري أن تلاحقني لتحدثني عن نحسك؟

السرجل: فرصة طيبة للحديث والتعارف.

(الشاب يقطب ثم يسود صمت)

: افتح لي صدرك.

الشماب: أكنت تتبعني منذ الصباح كما ظننت؟

السرجل : (باسما) بصراحة نعم .

الشـــاب: إذن كذبت على ؟

السرجل : بسبب نحسى المزمن أصبح الكذب وسيلتى المفضلة

للدفاع عن النفس.

الشاب: أكنت تعرفني؟

السرجسل: كسلا.

الشاب: لم تبعتني؟

السرجل : إنى أهيم على وجهى من مطلع الصبح فأتبع أول من

يصادفني.

الشاب: أيا كان؟

السرجسل: أياكان.

الشاب: كل يوم؟

السرجسل: كل يوم.

الشماب: أليس لك عمل في الحياة؟

السرجل: ليس لي عمل.

الشاب: ثريّ؟

السرجسل: موفور الإيراد.

الشـــاب: ما قصدك من مطاردتي؟

السرجل: أتصيد لحظة للتعارف.

الشـــاب: أليس لك أصدقاء؟

## (صمت)

الـــرجـــل: وآمل من وراء التعارف أن أحطم أسطورة النحس!

الشماب: (ضاحكا ضحكة مكفهرة) الآن وقفت على سر الحظ

العاثر الذي لازمني طيلة يومي.

السرجل : لا تكن كالآخرين .

الشـــاب: في ميدان القلعة زلّت قدمي فوقعت على ركبتي.

الــرجــل: (باسما) كنت تنظر إلى امرأة في نافذة!

الـشـــاب: وفي المطعم شرقت حتى قذفت بما في معدتي.

السرجل : كنت تأكل بسرعة كأنك في سباق!

الشـــاب: وفي مقهى الشمس خسرت نقودى.

السرجل : كنت تبلف باستمرار حتى كشف ورقك .

الشمياب: وفي دار الآثار وقعت على ركبتي المصابة للمرة الثانية.

السرجل : كنت شارد اللب وتحادث نفسك .

الشـــاب: وأخيرا أفسدت على أجمل ثمرة في يومي.

الــرجــل: ألم توقظني من النوم بنفسك؟

(الشاب يعاود ضحكته المكفهرة ثم يسود الصمت)

الســاب: أليس لك أصدقاء؟

السرجسل: (متنهدا) كلا.

الشاب : ألست رب أسرة؟

السيرجيل: جربت حظى مرات ولكني لم أوفق!

الشـــاب: (يضحك رغما عنه) لا مؤاخذة.

السرجسل: العفسو.

الشاب: أظن آن لي أن أذهب

السرجل : (يتوسل) كلا .

الشاات: ليس ثمة ما يدعوني إلى البقاء.

الــرجــل: فلنشهد الغروب معا.

الشـــاب: لا أحب الغروب.

السرجل : ثم نذهب إلى حانة «الأحمر والأبيض».

الشـــاب: لن أذهـب.

الــرجــل: إذا كنت مفلسا فلا يهمك.

الشـــاب: لن أذهــب.

السرجل : تكره مرافقتى؟

الشاب: نعم.

الــرجـل: لا تجعل للخرافة سيطرة عليك.

الشـــاب: (محتدا) إنك وراء ما فقدت من صحة ومال وحب!

السرجل : أقلع عن الخرافات.

الشـــاب: أقلع أنت عن نحسك.

الــرجــل: أتوسل إليك أن تبقى ولو حتى ساعة الغروب فحسب.

الشياب: وداعا.

(الشاب يمضى صوب الخارج بعزم وصرامة. الآخر ينظر إليه بأسف. عند منتصف المسافة يتوقف الشاب فجأة ويعلو صوته بالتأوه ثم ينحنى قابضا بيديه على ركبته. الرجل يلحق به متسائلا)

السرجسل: مسالك؟

الشاب: ركبتي!

السرجسل: مدساقك، دلكها.

الشـــاب: نار . . نار موقدة . .

(يثب راجعا على قدمه الأخرى حتى يجلس فى أسفل الهضبة. يمد ساقه السليمة ويثنى الأخرى ثم يتأوه من الأعماق)

الـرجـل: ماذا حدث؟ . . كنت في غاية الصحة .

الشـــاب: الحق أنها لم تعد إلى حالتها الطبيعية أبدا. . .

الــرجــل: لكنك لم تشك طيلة الوقت.

الـشــــاب: كان يعاودني ألم خفيف فظننته عابرًا.

الـــرجـــل: حالة طارئة لا تلبث أن تزول.

الشـــاب: لعـل وعسى.

الــرجــل: من المفيد أن تدلكها.

الشــاب: لا أستطيع لمسها.

الــرجــل: حال بسيطة فيما أعتقد.

الـشـــاب: (متأوها) قلبي يحدثني بأن الأمر أخطر مما تتصور.

الرجل : لا تعتمد كثيرا على حديث قلبك .

الشاب: صدقني فإن الحال خطيرة حقا.

الـــرجـــل: أرجو أن تكون واهما. . .

الشـــاب: أريد إسعافا عاجلا. . .

السرجيل: سأذهب لاستدعاء الإسعاف.

الشـــاب: وتعو د بسرعة من فضلك!

الــرجــل: لا أظن فإن أقرب تليفون يقع على مسيرة غير قصيرة.

الشـــاب: (بقلق) لا تتركني وحدى طويلا.

السرجسل: ماذا تخاف؟

الشـــاب: المساء قريب، وهذه بقعة غير مأمونة لإنسان عاجز.

السرجسل: وما الحسل؟

الشـــاب: هل يمكن أن أسير معتمدا عليك؟

الـــرجــل: سأضطر إلى حملك وهو ما أعجز عنه، جرب أن تسير على مهل.

الشـــات: الحال أخطر مما تتصور.

الــرجــل: لابد من حل وبخاصة أنني لن أبقى بعد الغروب!

الشاب: ولكنك لن تتركني وحدى!

السرجسل: أخشى أن أضطر إلى ذلك إذا لم تسعفني بحل.

(صمت وتأوه)

الشـــاب: ولكنك لن تفعل ذلك.

الــرجــل: لا يمكن أن أبقى هنا إلى ما شاء الله ولكنى سأتلفن للإسعاف في طريق العودة.

(الشاب يرمقه بنظرة صامتة متألمة)

: سأفعل من أجـلك ما لا تنتظره من رجـل لا تعرفه ولا يعرفك.

الـشــــاب: (بحياء) حدثتني عن رغبتك في الصداقة وأمامك فرصة لربطنا برباط المودة إلى الأبد.

السرجل : (بشيء من الجفاء) ولكنك رفضت يدي!

الشاب: اغفر لي غضبي الأحمق!

الــرجــل: الحق أنك كرهتني طوال الوقت.

الشـــاب: الإنسان عدو ما يجهله ولكنى سأعرفك من خلال سلوكك النبيل.

السرجل : (بنبرة لم يعد بها أثر من الرقة القديمة) لا أقبل اصطياد صداقة تحت وطأة ظروف قاهرة.

الشـــات: (بضراعة) ولكنك إنسان كبير القلب.

الــرجــل: أول كلمة طيبة أسمعها منك.

(صمت)

الشـــاب: ماذا تنوى أن تفعل؟

الــرجـل: سأشاهد المغيب ثم أذهب.

الشـــاب: وتتركني عاجزا للخلاء والليل؟

السرجل : لا حيلة لي في ذلك .

الشاب: سيكون سلوكك غير إنساني.

الــرجــل: لم ألق من السير وراء الناس إلا الصد والاتهام واللعنة! (الشاب يتأوه)

: أأنا الذي خلقت النحس حقا؟

(الشاب يتأوه)

: كيف تعاملون التربى؟ . . . إنه يوارى جـ ثنكم فى التراب، يصون كرامتكم، يعرض نفسه لألوان شتى من المخاطر، ويستحق فى أحاديثكم التقليدية الجنة بغير حساب، ولكنه لا يسعد فى حياته بصديق واحد، ويضى وحيدا كالوباء . . .

الشـــاب: الوقت يمر والحال تزداد سوءا.

الـــرجــــل: كم صددتنى، كم أهنتنى، ولم تصدق أننى إنســان إلا بعد إصابتك وقبيل الغروب.

الشـــاب: يا لسوء حظى!

السرجل: ها أنت تعود إلى اتهامى.

الشـــاب: لم أقصد هذا ألبتة.

الـرجـل: ألست النحس الذي سلبك المال والحب والصحة؟

الشاب: سيدي!

الـــرجــل: أين فتــاتك؟

الشاب: لا سبيل إليها الآن.

الــرجــل: أليست هي أولى بتمريضك مني؟

الشـــاب: إنها لا تعلم بما حل بي.

الــرجــل: زهدت لوجودي في وصالك نفسه.

الـشـــاب: (متأوها) أريد إسعافا.

الــرجــل: سأتلفن للإسعاف في طريق العودة.

الشاب: لا تسركني.

الـــرجـــل: (متأففا) إنك مزعج في مرضك كما كنت مزعجا في صحتك.

الشاب: ألا ترى كم أنهكني المرض؟

الــرجــل: ألا ترى كم أنهكني السير؟

(صمت)

الشماب: أليس لك خبرة بالإسعافات الأولية؟

السرجل: لاخبرة لي بشيء.

الشـــاب: ولكنك في سن الحكمة والخبرة.

السرجل : أعرف كيف أسير على غير هدى، وأعرف كيف أسير

في أعقاب إنسان أحمق، وأعرف كيف آمل دواما في

علاقة لا تتحقق أبدا.

الشـــاب: (بضراعة متأوهة) لا تذهب.

السرجل: سأذهب عندما يجب الذهاب.

الشياب: لا تذهب.

السرجل: اعتدت أن يقال لى اذهب عندما أرغب فى البقاء وأن يقال لى لا تذهب عندما يجب الذهاب.

(الشاب بتآوه. جو المغيب يهبط فيغطى الخلاء. الرجل يمضى إلى يسار الهضبة ليتطلع إلى الشمس الغاربة)

الشمياب: لا تبتعد عن إنسان يتألم لتشاهد شمسا تغرب.

السرجسل: صه، لا تكدر صفو الساعة، الساعة الفريدة، الوحيدة التى تنظر فيها التى تلمس فيها حركة الشمس، الوحيدة التى تنظر فيها إلى الشمس دون أن تُصاب بالعمى، الوحيدة التى يُرى فيها الظلام وهو يزحف، الوحيدة التى أسمع فيها التوسلات بدلا من اللعنات، ها هى الشمس تختفى قاما...

(الرجل يتحول عن موقفه متجها نحو الشاب ويرنو إليه دقيقة).

السرجسل: السوداع.

(ثم يسير على مهل نحو الخارج)

الشياب: لا تذهب.

(يواصل السير غير ملتفت إليه)

: أستحلفك بالله.

(يواصل سيره)

: انتظر . . انتظر . . .

(الرجل يختفي)

: عليك اللعنة .

(الشاب ينظر فيما حوله بخوف. الظلام يهبط رويدا رويدا

حتى يختفى كل شيء... تمر فترة قصيرة على تلك الحال، ثم تترامى أضواء من وراء الهضبة. ويسمع وقع أقدام قادمة. من يمين الهضبة ومن يسارها يجيء رجلان حاملين مشعلين، يرتدى كل منهما سروالا وصدارا أحمرين. يقفان على مبعدة من الشاب إلى اليمين وإلى اليسار ويلازمان الصحت طوال الوقت. يبدو الشاب على ضوء المشعلين مستغرقا في النوم. ثم يتبعهما رجلان في أردية سوداء يحمل كل منهما سوطا وحبلا معقودا. يقفان عن يمين الشاب ويساره وهما يحملقان في وجهه. يوثقان يديه وقدميه بإحكام ثم يعودان إلى وقفتهما عمنين فيه النظر. الشاب يفتح عينيه. ينظر إلى الأمام في ذهول. يهم بالحركة فيدرك أنه مكبل بالحبال. ثم ينتبه إلى وجود الرجال الأربعة. يردد عينيه بينهم في دهشة ووجل)

الشـــاب: من أنتم؟ . . وماذا تريدون؟

السرجسل ١: (للرجل رقم ٢ في تهكم) إنه لا يعرفنا!

السرجسل ٢: (في تهكم أيضا) طبعا. . إنه يرانا لأول مرة.

السرجسل ١: (للشاب) أليس كذلك أيها المخادع المارق!

السرجسل ٢: أنت لا تعرفنا، هه؟

الشـــاب: آسف، لم أكن أفقت من النوم بعد.

(يركلانه بقدميهما فيصرخ)

: الرحمـة. . .

السرجال ١: (ضاحكا) ابن الأبالسة يطلب الرحمة!

الشـــاب: لا تحكموا على بالظواهر، أنا برىء...

السرجال ٢: نفس الكلمات، لا جديد، نفس الأكاذيب العفنة!

الشـــاب: كنت دائما حسن النية ولكن الزمن عنيد.

السرجل ١: الزمن، الزمن، ذلك المتهم الوهمي.

الشماب: الرحمة.

الرجل ٢: الرحمة؟!

الشهاب: العدل.

السرجسل ١: لا يدرى ماذا يطلب.

الشـــاب: الرحمة والعدل.

السرجسل ٢: قلت الرحمة ثم العدل فماذا تطلب الرحمة أم العدل؟

الشماب: الرحمة والعدل.

الـرجــل ١: لا تكن طماعا.

السرجسل ٢: نحن لا نعطى عادة إلا الموت.

السرجـــل ١: والرحمة والعدل لا يجتمعان.

الشـــاب: ولم لا يجتمعان؟

(يركلانه مرة ثانية فيصرخ)

السرجل ١: هذا التأديب عدل لأنك تستحقه فكيف يمكن أن تعامل بالرحمة في الوقت نفسه؟!

الرجل ٢: حدد أفكارك عما تريد، العدل أم الرحمة؟

السرجل ١: (بحدة) العدل أم الرحمة؟

الشـــاب: الرحمة، لعلّ الرحمة هي ما أريد. . .

الرجل ١: ألست على يقين مما تريد؟

الشـــاب: لست على يقين من شيء، لقد أنهكني التعب.

الرجل ٢: ألم تبدد الوقت بغير حساب؟

الشـــاب : يلزمنى شيء من الراحة لأحسن الإجابة ، فكوا قيودى لأحظى بعض الجرية .

السرجل ١: (ضاحكا) ها هو ينادي بالحرية كمطلب جديد!

السرجال ٢: الحرية بعد العدل والرحمة!

الشـــاب: أليست جميعها أخوات لا يفترقن؟

السرجسل ١: ابن الأبالسة عقد بينها أواصر القربي ليطالب بالدنيا والآخرة!

السرجال ٢: استمر في الطلب إلى غير نهاية، وبلاحياء، ماذا تريد أيضا؟ . . ثروة؟ . . صحة؟ . . جاه؟ . . ما رأيك في الحب؟ . . الذرية؟ . . طاقية الاختفاء؟ جناحين للطيران؟ هرمونات لتجديد الشباب؟ مهضمات وملينات ومسهلات؟ فاتحات شهية؟ جواز سفر إلى جميع البلدان؟ ماذا تريد أيضا؟

الشـــاب: بعض الرفق، نحن إخوة!

السرجسل ١: إخوة! ، من ناحية الأب أم من ناحية الأم؟

الشاب : أعنى أننا جميعا بشر.

السرجسل ١: تريد أن تستغلنا باسم البشرية، هه؟ ولأنك تتكون من نفس العناصر التي يتكون منها الكون فسوف تحاول استغفال الكون كله، ماذا تريد أيضا؟

الشـــاب: إنى متألم فكوا قيودى.

السرجسل ٢: تريد الحرية؟

السرجسل ١: إن كنت تريد الحرية فاختر بنفسك الوسيلة التي نقتلك . بها.

الـشــــاب: لا تسخروا منى، لا تعارض يا سادة بين الحرية والعدل والرحمة!

السرجسل ١: كذبت، كل واحدة منها تُستورد من بلد غير البلد التي ـ تُستورد منه الأخرى .

الرجل ٢: ويؤدى ثمنها الباهظ بالعملة الصعبة.

الشاب: إنى متألم لحد العجز.

السرجسل ١: الحرية أم العدل أم الرحمة؟

الرجل ٢: نريد جوابا صريحا غير متردد.

السرجسل ١: جواب صريح لا رجعة فيه.

السرجسل ٢: إن أردت الرحمة قتلناك بلا تحقيق، وإن أردت العدل قتلناك بعد تحقيق، وإن أردت الحرية فاقتل نفسك بالوسيلة التي تفضلها!

السرجسل ١: ماذا تريد؟ . . تكلم بوضوح وصراحة ، العدل أم هرمونات تجديد الشباب؟ الرحمة أم جواز سفر إلى جميع البلدان؟ الحرية أم أملاح الفواكه الفوارة؟ ما طريقة القتل المفضلة لديك؟ ألك وصية بما يتعلق بجثتك؟ . . أترغب في دفنها؟ . . في حرقها؟ . . في تركها في الخلاء؟ . . في شحنها إلى بلد معين؟

السرجسل ٢: ماذا تريدنا على أن نفعل بالذرات التي يتكون منها جسدك؟ . . أن نتركها للديدان؟ . . أن نهبها للجمعية الطبية؟ . . أن نصنع منها قنابل مدمرة؟

الشماب: لا سبيل إلى التفاهم فيما بيننا.

(يركلانه فيصرخ)

السرجل ١: لقد بددت وقتنا سدى، ألهذا أرسلناك؟

الشماب: أرسلتموني؟! . . متى كان ذلك؟ . . لم يرسلني أحد!

السرجيل ٢: يالك من كذاب مخادع!

(يركلانه فيصرخ)

السرجال ١: أحقا لم يرسلك أحد؟

الشماب: معذرة، ضعفت ذاكرتي من المرض والإنهاك، معذرة.

الرجل ٢: أم تريد أن تتنصل من المهمة التي كُلَّفت بها؟

الشاب: المهمة؟!

الرجل ٢: المهمة التي كُلَّفت بها!

الشـــاب: أي مهمــة؟

الرجل ٢: يا لك من كذاب مخادع!

(يضربه بالسوط.. الشاب يصرخ)

الــرجـــل ١: وإلا فلماذا أرسلناك؟

الشـــاب: أنتم صادقون وأنا معذور، الزحام هناك شديد، والأصوات مزعجة، وعملى اليومى استغرق جلّ وقتى.

الرجل ١: وما عملك اليومي؟

الشـــاب: مدرس تاريخ.

الـرجــل ٢: حدثنا عن دروسك، ماذا فعل الإنسان القديم؟

الـشــــاب: اكتشف الزراعـة، صنع التقـويم، بنى الأهـرام، هزم وانهزم...

السرجيل ١: ألم يذكرك شيء من ذلك بهمتك؟

الشـــاب: كنت مستغرقا طوال الوقت.

الرجل ١: ألم تخطر بذاكرتك ولو كالهمس؟

(الشاب يصمت. الرجل ١ يضربه بالسوط فيصرخ متوجعا)

الرجل ٢: اعترف..

الشسساب: اللعنة على ذاكرة لا تسعف صاحبها بما يحب أن تتذكره.

السرجسل ١: كسذاب.

السرجل ٢: اعترف بأنك تجنبت ذكر ما يجر عليك المتاعب.

السرجسل ١: مخادع جبان.

الشاب: جربوني مرة أخرى!

السرجسل ١: لتعبث بنا مرة أخرى.

الشاب ات أعطوني رسالة مكتوبة كيلا أنسى.

السرجل ٢: وكيف نحيط بالظروف المتقلبة التي تواجهك؟

الـشــــاب: الزحام هناك شديد وهو خليق بأن يشتت الذاكرة.

(الرجل ٢ يضربه بالسوط. الشاب يصرخ)

السرجسل ١: مساذا فعلت بيومك الطويل؟.. لِمَ قصدت ميدان القلعة؟

الشـــاب: كنت أسير على غير هدى.

السرجـــل ١: تسير على غير هدى وأنت لم ترسك إلى هناك إلا لمهمة؟

الشـــاب: كان اليوم عطلة.

الرجل ٢: ألم تقل لك القلعة شيئا يذكرك بهمتك؟

الشـــاب: زلّت قدمي فوقعت على ركبتي.

(الرجل ٢ يضربه بالسوط فيصرخ الشاب)

السرجل ٢: ألم يوح المطعم لك بشيء؟ . . ولا المقهى؟ . . ولا دار الآثار؟ . . ولا صالة المزاد؟ . . ولا عيادة الطبيب؟

(الشاب يصمت في يأس)

: وماذا جاء بك إلى الخلاء؟

الشاات: فتاة.

السرجل ٢: ولِمَ اخترت للقاء مكانا هو أصلح لدفن الموتى؟ (صمت)

: لم يذكرك اللقاء بشيء عن مهمتك؟

الشـــاب: ثمة رجل كريه كان يتبعني طول الوقت فشتت فكري.

السرجل ١: حتى ذلك الرجل لم يذكّرك بشيء!

الشماب: هو النحس نفسه، وقد أفسد كل شيء.

(الرجل ١ يضربه بالسوط فيصرخ الشاب)

السرجـــل ١: ضيعت وقتك ووقتنا يا جبان.

السرجيل ٢: وكانت الفرص تناديك من كل جانب يا أعمى.

السرجل ١: ولم نبخل عليك بالتحذير تلو التحذير.

الشاب: ما تلقيت تحذيرا قط.

السرجسل ١: كذاب غبى أعمى.

الشاب : الرحمة!

الرجل ٢: الرحمة أم العدل أم الحرية؟

السرجسل ١: أم فاتحات الشهية أم هرمونات الشباب؟

(يضربانه معا بالسوط وهو يصرخ متوجعا.

الرجل ١ يشير إشارة خاصة إلى الرجلين حاملي المشعلين.

الرجل ١ والرجل ٢ يذهبان إلى مكانهما الأول وراء الهضبة)

حامل المشعل: (مخاطبا الساب) لم تحن أسراب الطيور المهاجرة إلى أعشاشها التي تركتها في الجبل؟

(بحمل الشاب بين يديه ثم يقول له)

: تذكر أن الطفل يبكى حين تنحيه أمه عن ثديها الأيمن ولكنه يجد في اللحظة التالية سلوه في ثديها الأيسر.

(يمضى حامل المشعلين في مشية متمهلة والآخر يتبعه حاملا الشاب بين يديه)

(ســـتار)

المصطاردة

(المسرح خال تماما. يدخل شابان في ميعة الصبا. يرتدى أولهما قسميصا أبيض وبنطلونا رماديا قصيرا وحذاء من المطاط، ويرتدى الآخر قميصا أحمر وبنطلونا أزرق وحذاء من المطاط. سنطلق على الأول «الأبيض» نسبة إلى قميصه والآخر الأحمر نسبة إلى قسميصه أيضا. ينظران فيما حولهما باستطلاع واهتمام).

الأبييض: مكان مناسب وبه كل ما نحتاج إليه.

الأحمر : إنه مكان على أى حال ونحن في حاجة إلى مكان .

الأبيرض: (كمن يتذكر) يخيل إلى أننا لعبنا فيه من قبل.

الأحسمسر: (هازئا) دائما تقول ذلك.

الأبييض: أو لعله قريب الشبه منه.

الأحسمر: المهم أنه مكان صالح للعب.

الأبييض: هذا هو المهم حقا.

الأحـــمــــر: وهو بعيد فلن يهتدي إليه.

الأبسيخض: أرجو ذلك.

الأحسمسر: لعله يجد ما يشغله عنا.

الأبييض: لعله.

الأحسمسر: كأنه لا هم له إلا التطفل علينا.

الأبييض: لو نوفق إلى تجاهله!

الأحسمر: كيف وهو لا يتركنا لحالنا؟

الأبييض: فلنلعب.

الأحسمسر: فلنلعب.

الأبيسض: لنلعب لعبة الأحلام.

الأحسمر : إنها مضجرة وخير منها الملاكمة .

الأبــيــض: الملاكمة رياضة عنيفة فلنجر في الهواء الطلق.

الأحسمر: (ساخرا) أنت جبان.

الأبيسض: (باسما) أنت حيوان.

(يتوثبان لبعضهما في تحد \_ يتراجعان وهما يرهفان السمع في قلق).

الأبييض: ماذا هناك؟

(الأحمر يشير إليه بالسكوت ويرهف السمع)

الأبييض: سمعت شيئاً؟

الأحسمسر: وقع أقدام!

الأبييض: حقا؟!

الأحمر: اسمع ولا تتكلم.

الأبسيهض: (مرهفا السمع. وقع الأقدام يتضح) وقع أقدام حقا.

الأحسمسر: هو؟

الأبيرض: أو أي ذي قدمين.

الأحسسر: لا تتظاهر بعدم الاهتمام.

الأبييض: أنا لا أحسن التظاهر ولا أحبه.

الأحسمسر: ألا يزعجك حقا؟

الأبسينض: بلي، ولو لدرجة ما.

(تقترب الأقدام. يدخل رجل متين البنيان، قوى بصورة واضحة، يرتدى قميصا أسود وبنطلونا أسود وبيده سوط. رغم قوته وشباب ملامحه فإنه لا توجد شعرة سوداء واحدة فى رأسه الأبيض.

تنحى الشابان جانبا وهما ينظران إليه فى حذر. أما هو فوقف منتصب القامة ناظرا فيما أمامه نظرة مجردة بعيدة المرمى وهو يحرك قدميه (محلك سر) طبلة الوقت).

الأحسر: أرأيت؟

الأبسيسض: نعم.

الأحسمسر: نذهب إلى مكان آخر؟

الأبييض: فلنلعب إن تكن لك رغبة في اللعب حقا.

الأحسسر: تحت عينيه؟

الأبسين : ولم لا؟

الأحــمــر: (ملاحظا الرجل) إنه لا يكف عن الحركة رغم أنه لا يبرح مكانه.

الأبيسض: المهم ألا يتدخل في شئوننا.

الأحسمسر: ولكنه يتبعنا أينما سرنا.

الأبييض: لا يعد ذلك تدخلا في شئوننا.

(صمت)

الأبسيسض: فلنلعب «وطي البصلة».

الأحــــــر: (يهز منكبيه استهانة) فليكن، «وطي».

الأبسيسض: وطي أنت أولا.

الأحسر: بل أنت الأول.

الأبييض: لا تكن أنانيا.

الأحسمسر: لا هم لك إلا المعارضة.

الأبــيـــض: وأنت تنصرف كأن لا وجود لأحد معك.

الأحسمسر: لاعبني «برادي فير» والمغلوب يوطي.

(الأحمر ينطرح على بطنه ويركز ذراعه على كوعه ناظرا إلى الأبيض في تحد فيضطر هذا إلى أن يفعل مثله، يتصارعان، الأحمر عيل ذراع الأبيض حتى يلصقها بالأرض..).

الأحسمسر: (صائحا بفرح) خلبت.... لم يوجد بعد الذي يستطيع أن يغلبني (تلوح منه نظرة نحو الرجل القوى المتحرك فيبوخ حماسه نوعا) لم يوجد بعد.. (الأبيض ينهض مستسلما، يوطى واضعا يديه على ركبتيه. الأحمر يتراجع مسافة ثم يجرى نحو الآخر ويثب من فوقه معتمدا بيديه على ظهره المنحني، ثم يوطى بدوره فيثب الأبيض من فوقه، هكذا تستمر اللعبة حتى يتعشر الأبيض وهو يثب فيرتطم بالآخر ويقعان معا، ويغرقان في الضحك. يقفان وهما يضحكان. ويكف الأبيض عن الضحك ويواصله الأحمر. الأبيض يشير إلى صاحبه بالسكون وهو يرهف السمع، ثم يتراجع به بعيدا عن الرجل).

الأبييض : يخيل إلى أنه طالبنا بالكف عن اللعب.

الأحسسر: لم أسمع شيئا.

الأبـــيــض: ولكنى سمعته.

الأحــمــر: سمعي أقوى من سمعك.

الأبييض: ولكنك كنت تضحك.

الأحسمسر: (غاضبا) أرى أن نوقفه عند حده. .

الأبسيسض: يحسن بنا أن نتجاهله . .

الأحسمسر: بأى حق يتدخل فى حريتنا؟ (صمت)

الأحسمسر: وكلما سكتنا زاد في غيه.

الأبييض: تذكر أنه كان صديقا لوالدنا!

الأحمر: لا نستطيع أن نحكم، كنا وقتها صغارا.

الأبسيه ض: ولكنه لم يكف عن زيارته حتى آخر يوم في حياته. .

الأحسمسر: لعله كان يتدخل في شئونه كما يريد أن يفعل معنا؟

الأبــيــض: لا يبدو أنه شرير. .

الأحسمر: ولكن غير بعيد أن يكون به لطف!

الأبسيسض: لعل متابعته لنا حيثما نذهب نوع من الرعاية بحكم صلته القديمة بوالدنا؟

الأحسمسر: أنت عبيط، ولعله كان ضمن الأشياء التي نغصت صفو أبينا في أواخر أيامه. .

الأبييض: ولكن والدنا لم يذكره بسوء.

الأحسمر: كنا صغارا لا نفقه لما يقال معنى . .

الأبييض: لم يكن لوالدنا أعداء.

الأحسمسر: من أدرانا بحقائق ذلك الزمن؟

(صمت)

الأحسمسر: لماذا يطاردنا؟

الأبسينض: إن صح أنه يطاردنا حقا فلماذا يطاردنا؟

الأحسمر: انظر إلى حركته المستمرة، إنه مجنون...

الأبسيسض: لا تتسرع في الحكم . .

الأحسمر: هل يقبل عاقل أن يقف كما يقف ويحرك ساقيه كما يحركهما؟

الأبيض: بعض الناس لا يطيقون السكون. .

الأحسمسر: ترى ما مهنته؟

الأبيسض: إنه قوى، خالى البال، فلعله من الأعيان.

الأحسمسر: دعنا نناقشه جهارا.

الأبـــيــض: كلا، مظهره لا يشجع على المناقشة. .

الأحسمر: دعني أسأله بضعة أسئلة . .

الأبييض: مثل ماذا؟

الأحسمسر: لماذا يطاردنا؟

الأبـــيــض: لن يعترف بذلك، ولا دليل عليه. .

الأحمر : ألم تسمعه وهو يطالبنا بالكف عن اللعب؟

الأبييض: حتى ذلك غير مؤكد.

## (صمت)

الأبـــيــض: خير ما نفعل أن نتجاهله. .

الأحمر: لا أستطيع..

الأبيض: لولا عصبيتك . . .

الأحسمر: (مقاطعا) دائما ترميني بعجزك. .

الأبييض: لا حد لمكابرتك...

الأحسمسر: أحيانا أود أن أدق عنقك.

الأبسيسض: سأضيق بك يوما فأهجرك. .

(يتواجهان فى غضب. الرجل يضرب الهواء بسوطه فيحدث طرقعة شديدة.. يدب الخوف فى قبليهما. ينسيان خلافهما الطارئ. يغادران المكان. الرجل يقف وقفته وهو يحرك ساقيه (محلك سر).. المكان يظلم..).

\* \* \*

(يضاء المسرح. نفس المسرح الخالى. يقف الأحمر والأبيض متواجهين. لقد تغيرا تغيرا ملحوظا. ارتدى كل منهما جاكتة من لون القميص وحذاء جلديا وأصبح لكل شارب صغير يتبادلان النظر في ارتياح).

الأحمر : هيهات أن يتعرف علينا الآن .

الأبييض: تغيرنا لدرجة لا بأس بها.

الأحــمـــر: ولكنها كافية لتضليله. .

الأبييض: هذا هو المأمول.

الأحمر: لا تبدو واثقا ولا مطمئنا.

الأبيض: يخيل إلى أحيانا أن التغير سطحي.

الأحمر : أنت مولع دائما بالتهوين من مهارتي .

الأبيرض: أبدا، استعدادي طيب للاعتراف بمواهبك. .

الأحسمر : إذن فلماذا تبدو مرتابا؟

الأبيرض: أخشى ألا يخدعه مظهرنا الجديد.

الأحسمسر: لن يصل إلى حقيقتنا الكامنة وراء الشارب والجاكتة والحذاء.

الأبييض: عظيم، هذا هو المأمول. .

الأحــمـر: نحن الآن موظفان من قوة الدولة!

الأبييض: هذا صحيح و . . .

(يصمت فجأة متنصتا. الآخر يتنصت أيضًا)

الأبييض: وقع أقدام..

الأحسسر: لا أظن.

الأبييض: إنه قادم..

الأحسمر: لعله عابر سبيل مجهول.

الأبسيض: بت أعرف إيقاع قدميه. .

الأحسمر : لا تدع امتلاك الحكمة كلها .

(يصبح وقع الأقدام مسموعا. يدخل الرجل بنفس الصورة التى ظهر بها أول مرة، ولكنه لا يقف إنما يمضى ذهابا وجيئة فى بطء ملحوظ بعرض المسرح وفى عمقه. الشابان ينظران نحوه بذهول. ينتحيان جانبا بعيدا عن مسمعه).

الأبسيض: أرأيت؟

الأحسمر: مهلا. . أرجح أنه لم يتعرف علينا.

الأبيسض: أتؤمن بذلك حقا؟!

الأحسمر : لعل الذي يجمعنا هو الطريق والمصادفة ولا شيء سواهما. .

الأبيض: لا بأس من أن نسلم بذلك . .

الأحمر : فلنتجاهله ولنمارس عملنا في هدوء وسكينة . .

(يرجعان إلى وسط المسرح، يتظاهران بالانهماك)

الأحسمر: (بنبرة عظمة) حررت استمارات الصرف؟

الأبييض: لم تبق إلا واحدة.

الأحسمسر: أسرع من فضلك لتتم مراجعتها اليوم.

الأبسيض: على أي حال فالخزانة لا تغلق قبل منتصف النهار.

الأحسمسر: لا يجوز تأجيل عمل اليوم إلى غد.

الأبسيسض: ألا ترى أنه يجب مراجعة ميزانية المصروفات؟

الأحسمسر: أعلم أنها تسمح بالصرف حتى نهاية العام المالى. .

الأبيهض: إذن يحسن أن أكتب المذكرة.

(صمت)

الأحسمسر: هل لك علاوة هذا العام؟

الأبييض: كلا وأنت؟

الأحسمسر: أستحق علاوة هذا العام.

الأبييض : مبارك .

الأحسمسر: ستغرق في خضم أعباء المعيشة.

(الأبيض يتنصت فـجأة وهو يمد أذنه نحـو الرجل المتحـرك، ثم

يأخذ الآخر من يده بعيدا عن مسمعه).

الأبييض: أسمعت؟

الأحسر: كلا.

الأبيض: عاد يطالبنا بالكف عن اللعب. .

الأحسم : متأكد؟!

الأبيض: بلا أدنى شك.

الأحسم : اللعنة . .

الأبيض: من السهل خداعه.

الأحسمر: ماذا يريد منا؟

الأبييض: الله أعلم.

الأحسمر : واضح أننا لا نلعب.

الأبسيض: واضح جدا.

الأحسمسر: أيظن أنه ولى أمرنا؟

(الأحمر يغضب. يأخذ الأبيض من يده ويذهبان إلى وسط

المسرح. الأحمر ينظر نحو الرجل المتحرك متحديا).

الأحسمسر: هل تخاطبنا يا حضرة؟

(الرجل يواصل حركته صامتا)

الأحسمسر: يجب أن تتكلم. .

(الرجل يواصل حركته صامنا)

الأحسمسر: نحن موظفان محترمان، ولا نقبل إلا المعاملة اللائقة بكرامة الدولة..

(الرجل يواصل حركته صامتا)

الأبسينض: هل لك حاجة في المصلحة؟

الأحسمر : عليه أو لا أن يجيب . .

الأبــيــض: هل لك طلب؟ . . شكوى؟ . . أموال متأخرة؟

(الرجل يواصل حركته صامتا)

الأحسمسر: كيف دخلت الإدارة؟ . . أمعك بطاقة شخصية؟

الأبـــيـــض: نحن في خدمة الجمهور. .

الأحممر:(ثائرا) كف عن حركتك اللعينة فقد أدرت رءوسنا!

الأبسيسض: وتذكر أن الخزانة تغلق في تمام الثانية عشرة.

الأحسمسر : لو رآك المدير وهو ذاهب إلى دورة المياه فلن تحسم

الأبسيـــض: ما زلت أقول إننا في خدمة الجمهور .

الأحسمسر: يا ويلك من رجال أمن الوزارة لو رأوك!

الأبسيسض: ماذا جاء بك يا سيدى؟

الأحسمر : طبعا عندك فكرة عن العقوبة التي ينالها من يعتدى على موظف في أثناء قيامه بأعمال وظيفته؟

الأبييض: هل تضايقك بعض الشكليات السخيفة؟

الأحسمسر: أنت أدرى بما يضايقك، ومن حقك أن تشكو، ولكن للحسمسر: أنت أحراء نظمه المتبعة الواجبة الاحترام.

الأبسيسض: وحتى إذا احتاج الأمر إلى رعاية خاصة أو وساطة لها وزنها فستجد عندنا ما يحقق رغباتك المشروعة.

الأحسمسر : عليك أولا أن تكف عن الحركة وأن تتفاهم كما يجدر بالناس الطيبين .

(الرجل يواصل حركته وفجأة يضرب الهواء بسوطه فيحدث فرقعة شديدة.. بتراجع الشابان في خوف).

الأحمر : (بلهوجة) أذن موعد الانصراف.

الأبييض: هيا بنا إلى معركة المواصلات.

(يغادران المكان بسرعة، وفي خوف لم يفلحا في إخفائه. بستمر الرجل في حركته. يظلم المسرح).

## ٣

(يضاء المسرح. الأحمر والأبيض مـتواجهـان بنفس الحال التى رأيناهما عليـها، عدا الشــارب الذى امتد ونما فـأضفى عليهــما مظهر رجولة لم تجاوز حدود الشباب).

الأحمر : أليست فكرة بارعة؟

الأبييض: وطبيعية، وتهيئ لنا استقرارا.

الأحمر : الزواج هناء، ومصاهرة تقوى مركزنا وسواعدنا، وفي إطار الصورة الجديدة لن يتعرف علينا.

الأبسيسض : هو خير من العزوبة على أي حال .

الأحمر: (في عصبية) لا أراك متحمسا.

الأبييض: بل إنى مرحب جدا بالفكرة.

الأحمر : لا أرى أثرا للحماس في وجهك .

الأبسيسض : الزواج فكرة طيبة ولكن هل يغيرنا للدرجة التي تضلله

عنا؟

الأحسمسر: أعتقد ذلك.

الأبسيسض: فلنجرب والله معنا.

الأحسمر : أظن يكفينا زوجة واحدة؟

الأبسيسض: فكرة مبتكرة.

الأحــمـــر: واقتصادية، ولكنى أخشى قيام نزاع يهدد كل شيء.

الأبسيسض: (باسما) طالما واجهنا الحياة كشخص واحد.

الأحسمر : كثيرا ما نختلف ونتخاصم.

الأبييض : ولكن شيئا لم يستطع أن يقضى على الرابطة التي تحمعنا.

# (صمت)

الأحسمسر: وقع اختياري على زوجة ممتازة ولكن هل تتفق أذواقنا؟ الأبسيسض: بيننا تقارب لا شك فيه ولا تنس تسامحي.

### (صمت)

الأحسمر: إنى أحب اللون الخمرى.

الأبسيسض: اللون الأبيض لا يُعلى عليه.

الأحسسر: بدأ الخلاف.

الأبــيــض: (بسرعة) ومع ذلك فجميع الألوان واحدة.

الأحسمسر: وأحب العود الممتلئ.

الأبييض: نحن في عصر الرشاقة.

الأحسمسر: لا أتصور ذلك أبدا.

الأبـــيـــض: ليكن. . ليكن. . بشرط ألا يزيد وزنها بعد المعاشرة.

الأحسمسر : بل لا بأس من أن يزيد وأن تمتلئ المواقع التي يريد الله لها أن تمتلئ.

الأبيض: (متنهدا) لتكن إرادة الله.

الأحسمسر : ورأيت من الحكمة أن تكون ذات مال ولو في الحدود المعقولة .

الأبييض: يا له من تفكير تجارى!

الأحمر : أنت جاهل بالدور الذي يلعبه المال في الحضارة!

الأبيض: ليكن ما تريد، لا تغضب.

الأحسمر: ولا أقبل بحال أن تكون كاملة التعليم، حسبها التعليم الابتدائى، فالعلم زينة غير مقبولة للمرأة وهو يغريها دائما بالعمل الذي يحولها في النهاية إلى رجل.

الأبسيسض: رأيك هذا كان رأيا عصريا في العصر الحجري.

الأحسمسر: أنا لا يخيفني التعبير بالعصور القديمة.

الأبسيسض: ما دمنا نرغب في أن نكون ثلاثة فأكثر، وما دام ذلك في صالحنا وضمانا لأمننا المهدد، فلا يعني إلا القبول.

الأحسمر : وطالبت بأن تكون لعوبا في نطاق الشرع!

الأبيض : المرأة اللعوب لا يسعها إلا أن تكون لعوبا سواء في نطاق الشرع أو خارجه.

الأحسمسر: بل في نطاق الشرع وحده وسوف ترى.

الأبييض: فلنجرب على أي حال.

(صمت)

الأحسمسر: هل لك مواصفات أخرى؟

الأبــيــض : مواصفات هامشية ولكنها لا تخلو من فائدة ، مثل البراعة في الحديث .

الأحمر : لا أهمية لذلك، أنا أعرف زوجا سعيدا، ترجع سعادته أولا إلى كون زوجته خرساء.

الأبييض: وياحبذا لوكانت تجيد الغناء!

الأحسس : لا أهمية لذلك أيضا فلدينا الكفاية في الإذاعة والتلفزيون.

(صمت)

الأحسمر: هل من مواصفات أخرى؟

الأبيض: كلا.

الأحمر : أعتبر اتفاقنا كاملا؟

(الأحمر ينظر إلى الجانب الأيمن من المسرح ويزغرد. تسمع موسيقي زفة العروس.

تدخل العروس وهى تسير بين شيخ وشرطى. يقفون أمام الشابين ثم يستدير الرجلان ويذهبان. تتبادل النظرات بين العروس وبين الشابين).

الأحــمـــر: أهلابك يا عروس.

العمروس: (في حياء) أهلا بك.

الأبييض: فلتحل بحلولك النعمة والهناء.

العـــروس: آمين.

(يقبلانها في وقت واحد، كل في خد)

العمروس: (بحيرة) توقعت قبلة واحدة!

الأبييض: سيتكرر ذلك كثيرا.

الأحسمر: وعلى كل موقع مختار!

(ذهول من العروس وضحك من الشابين)

النزوجية: (في حيرة أكثر) إني أتزوج لأول مرة فمعذرة.

الأحمر والأبيض معا: ونحن كذلك!

الزوجية: نحن؟!

الأبسيس: نعم.

الأحمر : لسنا من أنصار تعدد الزوجات.

العسروس: ولكن.

الأحسمسر: أنت الزوجة ونحن الزوج.

الـعــــروس: معا؟

الأحسمسر: نعم.

العروس: ولكنكما اثنان.

الأبييض: اعتبرينا شخصا واحدا.

العـــروس: لا أفهم شيئا.

الأحمر: ثمة أمور لا تفهم إلا بعد ممارسة الحياة الزوجية بالفعل.

الـعـــروس: لم يكن ذلك ضمن المعلومات التي زودتني بها أمي.

الأحسمر: طيبة منها ولا شك.

العـــروس: وكيف تستقيم المعيشة معكما معا؟

الأحسمسر: ستعلمين ذلك في حينه.

العروس: أليست حالا غير طبيعية؟

الأحــمــر: هذا ما جرت به الطبيعة منذ الأزل.

العـــروس: قيل لي إن التوفيق مع زوج واحد أمر ليس بالهين فكيف

يتيسر مع اثنين؟

الأبيض: هو غير هين لذلك وليس لسبب آخر.

الأحمر: ستتعلمين كل شيء في حينه. . تعالى.

(ينهالان عليها قبلا وأحضانا وهي مرتبكة)

العـــروس: ستوجد مشاكل؟

الأحسمر: مشاكل؟

العسروس: (في حياء) من سيكون أبا الوليد؟

الأبسيسض: سيحمل اسم من يسجله في المكتب المدني.

العسروس: ولكن ذلك شيء عرضي جدا.

الأبييض: الأسماء كلها عرضية.

العروس: أعجب ما سمعت في حياتي!

الأحمر: هكذا سيبدو لك كل شيء.

العسروس: لم أسمع بذلك مَن قبل.

الأحممر : ولذلك فإني من أنصار تعليم الجنس في المدارس!

(صمت)

(يترامى وقع أقـدام. يخرجون بعنف من جـو الموقف ويرهفون

السمع)

الأحمر: غير معقول.

الأبييض: (متنهدا) لم أكن مغاليا.

العـــروس: من القادم؟

الأحسمسر: (للأبيض): ولكن. . هيهات أن يعرفنا!

الأبييض: فليحقق الله ظنك.

العيروس: أتتوقعان قدوم أحد؟

الأحسمسر: كلا.

العمروس: فمن القادم؟

(صمت مع إرهاف السمع)

(يدخل الرجل بصــورته الثابتــة، ويمضى ذهابا وإيابا فى حــركة

أسرع قليلا مما كانت عليه في المنظر السابق.

الأحمر والأبيض والعروس بتراجعون بعيدا عن مسمعه).

الأحسمر: قلبي يحدثني بأنه لم يعرفنا.

الأبيرض: طالما منينا أنفسنا بذلك.

العسروس: (بضيق واضح) ماذا جاء به إلى هنا؟

الـعـــروس: أكثر من مرة!

الأحسم : أنت أيضا؟!

العروس: وأنتما؟ . . ألس كذلك؟!

الأبيض: لعله من سكان الحي!

الأحـــمــــر: أكاد أوقن بجنونه.

الـعـــروس: كان من المترددين على أبي.

الأحسسر: أيضا!

العـــروس: ظننته سينقطع عن الظهور عندما أصير في عصمة رجل ولكنه مصر رغم أنني صرت في عصمة رجلين!

الأحسمسر: لا داعي للتشاؤم فلعله لم يعرفنا.

الأبسيض: لعله!

الـعــــروس: رباه. . ما أشد قلقى . . ماذا يجدر بنا أن نفعل؟

(صمت)

الأحسمسر: فلنتجاهله. . ولنغن احتفالا بحياتنا الزوجية.

(يرجع الأحمر بهما إلى موقفهما السابق وسط المسرح ثم يغنون):

> بشرى لنا نلنا المنى زال العنسا وافى الهنا (الأبيض يرهف السمع باهتمام واضح)

> > الأبيض: (للأحمر) عاد يتكلم.

الأحسمر: (منفعلا) ماذا قال؟

الأبسيسض: كالعادة.

الأحسمر: (مخاطبا الرجل) ماذا تريد؟

الأبـــيــض: (للرجل) سيدى. . لم تضيع وقتك هدرا؟!

الأحسمسر: (للرجل وحدته ترتفع) هل تغرك قوتك؟ هل تستند إلى أحد من ذوى الشأن؟ إذن فاعلم أننا أصهرنا إلى واحد منهم هو والدهذه الزوجة الكريمة، وقد أصبحنا ثلاثة تؤيدهم حلقة متينة من العائلات الأصيلة.

الأبسيسض : (للرجل) أخى شاب ذو حدة، ولكننا في النهاية من صلب الرجل الطيب الذي كان صديقا لك.

الأحسسر: (مستسلما للحدة): لم أعد أطيق هذا التدخل السخيف!

المحـــروس: ولا أنا.

الأبـــيــض: (للرجل) ماذا تريديا سيدى؟ كأنه لا يروق لك شيء مما نفعل، نفعله، فماذا تريدنا على أن نفعل؟

الأحسمسر: (للرجل) تكلم. . يجب أن تتكلم.

الـعــــروس: (للرجل أيضا) احترم الحياة الزوجية المقدسة.

الأبسيض: نحن ندعوك لحفل زفافنا، ما رأيك؟

(صمت)

الأحــمــر: (موجها خطابه للزوجة والأبيض) لا فائدة!

العمروس: يا للأسف!

الأبييض : (وهو يتنهد بصوت مسموع) أصبح لنا أسرة على أى حال!

(الرجل وهمو يواصل حركته ذهابا وإيابا يضرب بسوطه

الهواء فتسمع طرقعة شديدة.. يتراجعون بعيدا عنه في ذعر واضح).

العسروس: لا أطيق ذلك.

الأحسمر : ولا أنا.

الأبيض: لنبدأ رحلة شهر العسل!

الأحسسر: لنبدأها فورا.

العسروس: هيا. . هيا.

الأحسمسر: سيسقط يوما من الإعياء جثة هامدة.

العسروس: آمين.

(يتأبط كل منهما ذراعا لها ويغادرون المكان وهم يسترقون النظر إليه فى حذر. يواصل الرجل حركته على حين يظلم المسرح).

٤

(يضاء المسرح. الأبيض والأحمر بنفس الملابس ومعهما الزوجة. واضح أن العمر قد تقدم بهم فجرى المشيب فى رءوسهم وذبلت نضارتهم، أصبحوا كهلين وسيدة).

الـزوجـــة : مهما يكن من متاعبكم فلا يجوز أن ننسى الأبناء! (الرجلان يتبادلان نظرات عميـقة وكأنهـما لم يسمعـا صوت الزوجة).

الأحسمسر: إذا طارت درجة المدير العام هذه المرة فقل عليها السلام. الأبسيض: ما زالت اجتماعات اللجنة مستمرة!

الأحمر: ككل مرة، ثم يرقى شخص معهول لا يخطر ببال أحد.

الأب يسض: هل تطيق الصحة أعباء جديدة يا عزيزى؟

الأحسمسر: لا شيء يهمك حتى الأعماق، أبدا، هل فكرت في تحسين المعاش كما ينبغي لرجل مسئول؟!

الزوجـــة: المعاش في النهاية أهم من المرتب نفسه!

الأحسسر: كررى ذلك على مسامعه!

الأبـــيــض: إنى أود الترقية أيضا ولكني أكره حرق الدم.

الاحسمسر: سرعان ما تضيق بأي شيء.

الأبيسض: فليهتم بالمعاش من لن يملكوا سواه، أما أنت فإن نشاطك الحر أضعاف نشاطك الرسمي.

الأحسمسر: لولا ذلك ما توافرت لنا الحياة التي ننعم بها.

الأبييض : غرقنا في العمل طيلة عمر، للدولة ولأنفسنا، بت أتطلع لحياة أخرى، لشيء من الهدوء والراحة.

الأحسمسر: عما قريب ستشبع من الهدوء والراحة وتبكى الأيام الخالة.

الأبييض: لا أظن.

الـزوجــــة : كـفـا عن النزاع، ولندع الله أن يهبنا القـوة والصـحـة، ولكن فكرا قليلا في الأبناء.

الأحسمر: (للأبيض) أنت مثبط للهمم.

الأبيسض: كلا، لي طموح بعيد أيضا.

الأحسمر: لا أعترف به.

الأبسيه في تلزمنا فترة تأمل عقب الجنون المحتدم.

الأحسمر : من أين لنا بها؟ ثلاثة اجتماعات في اليوم، ورابع في

المساء مع سمسار من السوق الحرة، وعلينا بعد ذلك أن نقيم وليمة عشاء للعملاء. .

الـزوجـــة: ستكون وليمة يشهد لها العدو قبل الصديق. .

الأبيسض : (للأحمر) ولكن ألا ترى أن وظيفة المدير العام ستلتهم وقتنا الضمق؟

الأحسمسر: كلا، فهي من ناحية أخرى تذلل كثيرا من الصعاب. .

الأبييض: لا تنس أمراضك المزمنة.

الأحسمسر: إنى مسيطر عليها تماما..

الزوجية: نسأل الله السلامة. .

الأحسمسر: (للزوجة) لن أنسى أفضالك فأنت ممرضة ماهرة!

الأبــيــض: هي نفسها لا تخلو من أمراض مزمنة. .

الأحــمــر: هذا يدعونا إلى مضاعفة النشاط.

الـزوجـــة: والأبناء؟

الأحسر: (في ضيق) الأبناء.. الأبناء.. لا حكاية لك إلا الأحسم الأبناء، وحكايتهم لا تسر الخاطر..

الزوجـــة: ولكنها جديرة بكل اهتمام وعناية. .

الأحسمسر: اللعنة. . إنهم أعقد من درجة المدير العام.

الزوجــة: (للأبيض) قل شيئا. .

الأبييض: في ذلك المجال فإني أفعل أكثر مما أتكلم.

الـزوجــــة: (متأوهة) حسادنا كثيرون على حين أننا تعساء.

الأحسمسر: (غاضبا) كفي عن الولولة!

الزوجية: (غاضبة أيضا) أنت رجل أناني..

(يخرصهم السكوت فجأة فيرهفون السمع في قلق واضح).

الأحسمسر: كلا. . لا شيء . .

الـزوجـــة: ماذا هناك؟

الأحسسر: خيل إلى..

الزوجسة: يا رحمن يا رحيم.

الأبسيسض: ليست المرة الأولى.

الأحسمسر: ماذا تعنى؟

الأبييض: سمعنا الأقدام مرات ولكن الرجل لم يظهر، منذ مدة لم

يظهر .

الأحسمسر: بل كدنا ننساه تماما.

الزوجية: ليس تماما.

الأبسيسض: ولكنه كثير ما يسمعنا وقع أقدامه. .

الأحسمسر: مجرد ظنون.

الزوجية: لعله مات . .

الأبييض: مات؟!

الـزوجـــة: وإلا ما اختفى طيلة تلك المدة. .

الأبييض: لكنه لم يختف تماما. .

الأحسمر: أقسم أنني كدت أنساه..

(وقع الأقدام يسمع بوضوح. ينصنون بقلق واضح..).

الأحسمسر: ليتنا ما ذكرناه. .

الـزوجــة: ليتنا...

الأبسيض: ولكن لا حيلة لنا في ذلك.

الأحمر: لا تنقصنا الهموم..

النزوجية: وكل الهموم تهون بالقياس لهمه. .

الأبسيض: ونحن نخلق من الهموم ما يكفى.

الأحسمسر: (للأبيض في غيظ وحنق) يخيل إلى أحيانا أنك حليفه

علينا!

الأبييض: ليتك تزداد مع العمر حكمة. .

الأحسمسر: الإعجاز أن نزداد مع العمر حماقة!

الأبييض: أشهد أن ذلك الإعجاز لا ينقصنا!

الأحمر: ما زلنا شبابا.

الأبييض: ظننت أن الشباب قد ولى . .

الأحمر: (مشيرا إلى قلبه) الشباب هنا وليس في مكان آخر.

الزوجية: ما زلنا شبابا!

الأبــيــض: إذن فعليكم ألا تهتموا بمطاردة الرجل لنا.

الأحسمر : ولكني لا أرتاح إليه.

الــزوجـــــــة: وأما أنا فإنى أمقته. . ويخيل إلىّ أنه سيقتلنا يوما ما .

الأبييض: نحن نقتل أنفسنا أيضا. .

الأحسمسر: لقد حققنا أعمالا مجيدة.

الزوجية: أعمال غير قابلة للموت.

الأبسيسض: لا يجوز أن نخشى الموت أكثر مما ينبغي.

الأحسمسر: كلام فارغ، أنت أول من يخاف الموت.

الزوجــة: كيف لا نخشى الموت؟!

الأبييض: لا يبعد أن يكون آخر مغامرة في الحياة. .

الأحسمسر: لا تتعلق بالأوهام. .

(وقع الأقدام يشتد. يدخل الرجل. منظره لم يتغير. يمضى فى حركته ذهابا وإيابا بسرعة أكبر مما كانت عليه فى المنظر السابق.

يتابعونه بذهول. يتراجعون بعيدا عن مسمعه).

الأحسمسر: قلبي يحدثني بأنه لم يعرفنا.

الأبييض: لا تتعلق بالأوهام!

الزوجية: إنه يزداد سرعة!

الأحسمسر: ذلك يعنى أنه يزداد جنونا.

الأبيسض: ترى ما معنى ذلك؟

الأحسمسر: لا تحمل الأمور أكثر مما تعنى..

الزوجية: (في عصبية) ما له يسرع هكذا!

الأحسمسر: علينا أن نفزعه..

الزوجية: كيف؟

الأحمر: (غامزا بعينه) فلنمثل دورنا بإتقان. .

: (يرجع بهما إلى المكان الأول وهو يتظاهر بالثقة والعظمة..).

الأحمر: (للأبيض) هل أضفت الأموال إلى حسابنا الجارى؟

الأبسيسض: نعم.

الأحسمسر: عظيم. . لا يجوز أن نترك مليما بلا استثمار.

الزوجية: عين الصواب.

الأحمر: سأقابل غدا بعض كبار المسئولين.

الزوج ــة: لعلهم ضمن المدعوين إلى مأدبة العشاء؟

الأحمر: كلا، ستكون الوليمة قاصرة على الوزراء!

الزوجية: ولا تنس السفراء يا عزيزي.

الأحسمسر: ذلك ما لا يمكن نسيانه.

الزوجية: سيتم كل شيء على خير وجه قبل أن تسافر إلى

الخارج .

الأحسمسر: (وهو يضحك عاليا) طبعا.. طبعا..

(الأبيض يرهف السمع باهتمام وقلق، يتجه نحو الأحمر).

الأبسيهض: تكلم مرة أخرى كالعادة!

الأحمر: أنت وحدك تسمع رغم أنك أضعفنا سمعاً!

الأبييض: عليك أن تصدقني. .

الأحمر: (للرجل وهو يتقد غضبا) ماذا تريد؟

الـزوجــة: (للرجل) ماذا جاء بك إلى بيتنا؟

الأحمر: («) نحن نطالبك بالأدب واللياقة.

الأبيض: («) لم يعد يمكن أن يقال إننا نبدد وقتنا في اللعب!

الأحــمـر: («) وماذا يهمك من سلوكنا؟

النزوجية: (﴿) ألا تخاف على أعصابك وأنت تجرى بهذه السرعة؟

الأحــمــر: («) يوجد قانون وتقاليد.

الروجية: («) صن صحتك من أجل خاطر أولادك، أليس لك أبناء؟

الأبييض: (للرجل) ليتك تصارحنا بما تريد.

الأحسمسر: («) إنى أحذرك عواقب الاستهتار.

الأبييض: («) المصارحة مفيدة للطرفين.

الأحمر: (للأبيض) لا تلاينه فإنه لا يزداد بالملاينة إلا عتوا.

الزوجــة: (للأحمر متوسلة) دعه يجرى!

(بتراجع الأحمر والزوجة تاركين الأبيض يجرب حظه..).

الأبـــيــض: علاقتك القديمة بوالدنا لا يمكن أن تنسى. .

(الرجل يواصل حركته وكأنه لا يسمع شيئا).

الأبــيــض: إنك لا تدرى مدى الإزعاج الذى تسببه لنا بحسن نية.

(الرجل يواصل حركته وكأنه... إلخ)

الأبـــيــض: أأنت مكلف بمهمة؟ ما هي؟ من كلفك بها؟ . . صارحنا وأعدك بالمساعدة!

واعدت بالمساعدة: (الرجل يواصل.. إلخ)

الأبييض: لا تسىء بنا الظن، لنا أخطاء بلا شك، ولكن أعمالنا لا تخلو من قيمة. . وخيرنا أكثر من شرنا. .

# (الرجل يواصل.. إلخ)

الأبييض : صارحنا بما في نفسك وإلا فمن العدل أن تتركنا و شأننا. .

(صمت مع استمرار الرجل في حركته)

الزوجية: (لنفسها) الكلام الطيب لا يؤثر فيه.

النوج .... : (للرجل بصوت مرتفع منفعل) هذه أرضنا، لنا فيها أبناء وأموال وأعمال، فليس من الإنصاف أن تزعجنا على هذا النحو. .

الأحسمسر: (بنبرة تهديد) لا فائدة، ولا مفر من اللجوء إلى المسئولين.

(الرجل مستمر في حركته على حين ينضم الأحمر والزوجة إلى الأبيض).

الأحسمسر: (بنفس النبرة المهددة) قوى شر كثيرة تعترض مجرى الحياة، مستهترة بالقوانين والتقاليد، ولكن كيف تكون عاقبتها ولو على المدى البعيد؟ تغلب على أمرها، ويحق عليها الجزاء والقهر، هذه هي سنة الحياة وإلا حق عليها الفناء..

(الرجل وهو مستمر يضرب الهواء بسوطه فيحدث طرقعة رهيبة فينكمش الثلاثة، ثم يرون من الأوفق أن يغادروا المكان فيغادروه متعثرين. الرجل مستمر والظلام يهبط..).

(يضاء المسرح. الأحمر والأبيض والزوجة وقد طعنوا فى السن وركبتهم الشيخوخة. الأحمر يرتدى عباءة حمراء وطاقية حمراء، والأبيض عباءة بيضاء وطاقية بيضاء، أما الزوجة فترتدى روبا يجمع بين اللونين. يتحركون حركات تنم عن الضعف والشيخوخة).

الأحسمسر: آه.

الأبييض: آه.

الزوجية: آه.

(صمت)

الزوجية: الحمد لله على أي حال.

الأبييض: له الحمد والشكر.

الأحمر: اللهم احفظنا.

(صمت)

الأبيرض: (مرهفا السمع) هل تسمعان وقع أقدام؟

الأحسسر: ثقل السمع!

الزوجية: إنى أسمعها عن غير طريق الأذن!

(صمت)

الزوجية: أتذكران عندما كنا أطفالا؟

الأحسمر : ولكننا عرفناك بعد مرحلة الطفولة!

الأبسينض: (في حنان) عندما كنا أطفالا!

الزوجية: (متنهدة) عندما كنا أطفالا!

(صمت)

الـزوجـــة: كأنه الأمس.

الأبييض: كأنه الأمس.

الأحسمسر: كأنه. . كأنه. . عليكم اللعنة!

(صمت)

الـزوجـــة: الأيام الحلوة.

الأبــيــض: والأحلام الحلوة.

الأحسمسر: كنا نبول على أنفسنا وها نحن نبول على أنفسنا مرة

أخرى!

(صمت)

الأبييض: (مرهفا السمع) هل. . .

الأحسمسر: (مقاطعا) تسمعان وقع أقدام؟

الروجية: إنها تدب بلا انقطاع.

الأبييض: أعتقد أننا ألفناها.

الأحسمسر: أعتقد أنك مزعج مثله.

الزوجـــة: لا داعي للخلاف الآن.

(صمت)

الأحمر: فاتتنا فرص عظيمة ولكننا قمنا بأعمال تستحق الذكر.

الزوجية: نحمده على ما نلنا ونستعيضه عما فاتنا.

الأبسيسض: نحمده.

(صمت)

الأحــمــر: ترى هل ألحطأنا في توظيف أموالنا؟

الزوجية: العمارات أثبت من السوق المتقلبة!

الأبيرض: سبحان من له الدوام.

الأحــمــر: وفكرة البيع الصورى للأبناء رائعة من ناحية الضرائب!

الأبسيه ض : هي أروع فكرة قانونية للخروج عن القانون .

الأحمر: (غاضبا) أنت عنيد وأحمق.

الأبسيض: دائما لا تعجبك الحقيقة.

الزوجية: لا تضاعف من مخاوفنا.

الأحسر: (ساخرا) الابن الوحيد الذي يحمل اسمك ضاع،

إخوته رجال أعمال يفخر بهم الوطن أما هو فماذا

يعمل؟ . . ملحِّن، ملحِّن. . ها. . ها.

الأبــيــض: لا يقل عن إخوته شأنا ولا يتطلع مثلهم للهجرة إلى الولايات المتحدة.

الأحمر : (وهو يضحك) ماذا يعمل بالله؟

الأبيض: إنه يلحن فيقول الناس آه.

الـزوجـــــة : (متأوهة) آه .

الأحمر : (متأوها) آه.

# (صمت)

الـزوجـــة: (معاتبة) كفا عن النزاع لم تعودا صغيرين.

الأحسمر : (فخورا) لولاي ما دامت لنا الحياة الزوجية .

الأبـــيــض: (في امتعاض) الحق أنه لولاي لانفصمت عروة الزوجية في أعقاب شهر العسل!

الأحسمر: (ساخرا) أي فضل لك في شهر العسل؟!

الزوجــة: (مغطية وجهها) يا للفضيحة! . . أخفضا صوتكما!

#### (صمت)

الأحسمسر: (متذكرا أوجاع الكبر) آه.

الزوجسة: أه.

الأبييض: آه.

## (صمت)

الأحسمسر: آن لي أن أذهب إلى النادي.

الزوجية: يحسن بك ألا تخرج في فصل الشتاء.

الأحمر: لا أريد أن يشمت بي أحد من الأعداء.

الأبييض: لا تبالغ في تصور الأعداء.

الأحسمسر: الناس بطبعهم أعداء للرجل الناجح.

(وقع الأقدام يرتفع لدرجة لا تخفى على أحد. يرهفون السمع فى رهبة صامتين. يدخل الرجل بمنظره المألوف. يمضى ذهابا وإيابا فى سرعة أكبر من المنظر السابق وهم يتابعونه بذهول).

الـزوجـــة: إنه يكاد يجرى.

الأحسمسر: يزداد جنونه استفحالا.

الأبييض: لا يبدو عليه الكبر مثلنا.

الـزوجـــة: ما فائدة أن نتساءل عما يجعله يتبعنا؟!

الأبييض: ولا تؤثر فيه وسائل دفاعنا.

الأحسمسر: مهما يكن من أمر فلا يجوز أن نطلعه على ضعفنا.

الأبييض: أتؤمن بجدوى ذلك؟

الأحسمر : بلا أدنى شك، فلولا علمه بعملنا ونجاحنا وعلاقاتنا

بذوى الشأن لقضى علينا من قديم!

# (صمت)

الأحسمر : يقينا لا .

الأبسيسض: واضح أنه يتبعنا أينما نذهب ولكنه لا يتعرض لنا بسوء.

الأحسمسر: (في غيظ) ألم يجعلنا طول العمر نتوقعه ونفكر فيه ونضيق به ونتوجس منه؟

الأبسيسض: نحن الذين نفعل ذلك لا هو.

الأحسمر: يالك من مكابر!

الزوجسة: كان وما زال هما ثقيلا على القلب.

الأحمر: كيف فاتنا طيلة عمرنا أن نهاجمه ولو مرة؟!

الروجية: حذار أن تفكر في ذلك.

الأبسيسض: لم نعد أهلا للمعارك.

الأحسمسر: ولكننا كنا أهلا يوما ما!

الأبييض: شغلتنا المعارك الأخرى.

الأحسمر: لا يخلو صوتك من تأنيب أبدا.

الأبييض: دائما ألام على قول الحق!

الأحسمسر: أنت عبء طالما حملته فوق عنقي.

الأبسيسض: علم الله أنك كنت العبء لا أنا وأننى تحملتك بصبر يفوق طاقة البشر.

الأحسسر: يالك من مكابر جاحد!

الأبيض: يا لك من جاهل!

الأحسمسر: لولاك ما جرؤ هذا المجنون على مطاردتنا والاستهزاء ينا.

الأبـــيـــض: إنه يستهزئ بك وحدك.

(الزوجة تفصل بينهما لتلطف الجو. يسود الصمت. تتعلق الأبصار بالرجل المتحرك بسرعته المفزعة).

الأحسمر: عندى فكرة.

الأبييض: كل ما فعلناه كان من وحي فكرك ولكنه لم يجد.

الأحمر: أتستهين بما فعلنا؟

الأبـــيـــض : كلا، إنه عظيم، ورغم مخالفته للقانون أحيانا فهو عظيم، ولكنه لم يرحنا من مطاردته .

الأحسمسر: لم لم نلجأ إلى المسئولين عن الأمن؟

الأبييض: لَأَننا كنا وما زلنا نخشاهم!

(يتبادلان نظرة تحد ولكن الزوجة تفصل بينهما مرة أخرى).

النوجسة: لجاً كشيرون إلى رجال الأمن ولكن ماذا كانت النتيجة؟ . . لا شيء، وهو لا يرتكب جريمة يعاقب عليها القانون، ولعله يعتمد على صلاته بأناس في أقوى مواقع السلطة، بل علمت أن كثيرين من رجال الأمن أنفسهم يعانون منه مثلنا.

الأحسمر: لعله يطمع في شيء مما غلك؟

الأبييض: ولكنه يطاردنا مذكنا لا غلك شيئا.

(الأحمر يضرب الأرض بقدمه مغيظا محنقا)

(صمت)

الأبييض : (وكأنه يحدث نفسه) أهو يطاردنا حقا؟ وإن صح ذلك فلماذا يطاردنا؟ وهل يعمل لحسابه أو لحساب شخص آخر؟

#### (صمت)

الأبيسض : (مسترسلا في تفكيره) أضعنا وقتا طويلا دون أن نعني عناية حقيقية بذلك .

الأحسمسر: (هازئا) لو عنينا بذلك عناية حقيقية لما تبقى لنا وقت لتحقيق شيء ذي قيمة!

الأبسيسض: نحن الآن على المعاش وبلا عمل جدّى.

الأحسمسر: ولكننا طاعنون في السن، ومرضى، ولا قدرة لنا على البحث!

#### (صمت)

الـزوجـــة: (بغيظ) ترى ما الذى يجعله يحافظ على قوته رغم مرور الزمن؟

الأحسمسر: (في سخرية) ربما لأنه لم يتزوج!

الروجية: (غاضبة) يا لك من جاحد أناني!

الأحسم : (للأبيض) لا داعى لطرح أسئلة والانشغال بها على حين أنها واضحة الجواب، فهو يطاردنا بلا ريب، ويطاردنا ليقضى علينا، ولا يهم بعد ذلك أن يكون عمله لحسابه أو لحساب شخص آخر.

الأبيض: ولكن يخيل إلى أحيانا انه بفضله حققنا ما حققنا من عمل.

الأحسسر: ليس بفضله ولكن دفعا لمطاردته الملحة.

الأبسيسض : (بنبرة اعتراف) الحق أننى قمت سرا بتحريات كثيرة عنه .

الأحمر والزوجة (معا): حقا؟

الأبييض: بلا نتيجة تذكر.

#### (صمت)

الأبــيــض: حسبته مندوبا لمصلحة الضرائب أو مرشدا للمخابرات أو موظف إحصاء، أو من شرطة الآداب!

الأحسمر : جميع أولئك ثقلاء ولكن ليس لهذا الحد.

الأبـــيــض: وحتى تلك المراكز الهامة تبين لى أنهم لا يعرفونه أكثر منا ويعانون من مطاردته مثلنا.

الأحــمـــر: ولم سكتوا عنه وهم يقضون على الآلاف بلا حساب؟ الأبــيــض: بلَ إن محاولات قتله وفيرة ولكنها تبوء عادة بالفشل.

الزوجــة: (في عصبية) سرعته تدير رأسي!

(ينظرون إليه بحنق. يضرب الرجل الهواء بالسوط محدثا الطرقعة المخيفة. يتجمعون ويغادرون المكان ببطء حسبما تسمح به سنهم المتقدمة.

الرجل يستمر في حركته على حين يهبط الظلام).

## ٦

(يضاء المسرح. الأحمر والأبيض والزوجة ولكنهم تغيروا تغيراً مذهلا، عادوا إلى منظر الشباب وملابسه كما رأيناها سابقا. واضح أنهم صبغوا الشعور وشدوا الجلود وفعلوا المستحيل لاستعادة شبابهم الضائع. يتبادلون النظرات وهم يبتسمون فى ارتياح وسرور).

الأحمر : آخر حيلة ولكنها تجوز على الجن الأحمر نفسه.

الزوج \_\_\_ : ما أحلى الرجوع إلى الشباب.

الأبيض: ما أحلاه.

الأحمر : لن يعرفنا ولو دار حول الأرض.

الزوجية: استجب يا رحمن.

الأحـــمــــر: من اليسير أن يتابع أناسا وهم يكبرون ولكن كيف يخطر له أنه يمكن أن يرجعوا يوما إلى الشباب؟!

الروجية: قلبي يحدثني بأننا نجونا من مخالبه.

الأحسمر: وليعوضنا الله عما بذلنا من جهد ومال.

الـزوجـــة: طبيب التجميل وما أخذ نظير تجديد جلد الوجه.

الأبسيسض: والصبغة العجيبة وارد الخارج.

الأحسمر: والحقن، لا تنسوا الحقن.

النزوجية: والهرمونات والحمامات الطبية والتدليك الفني.

الأحسمسر: (في حبور) حل لغز ما وراء الموت أقرب إليه من التعرف علمنا.

> الأبيسض: هي على أي حال آخر ما في الجراب من حيل. (صمت)

الأحسمسر: وثمة مفاجأة جديدة تتم بها اللعبة وتحقق كمالها المنشود.

الأبييض: أكثر مما تحقق بالفعل؟

الأحسمسر: نعم.

الأبسيسض: ترى ما هي؟

الأحسمسر: عروس جديدة!

(الزوجة تصرخ غاضبة محتجة مهددة)

الأحسمسر: لا تسيئي فهمي.

(الزوجة مستمرة في صراخها الغاضب)

الأحسمسر: اعلمي أنني أعمل من أجل سعادة الجميع!

الزوجية: غدر وإجرام!

الأحسمسر: من أجل عذابك حيال مطاردته لنا اللعينة.

الـزوجـــة: لا داعي مطلقا لهذه المفاجأة، ما حققناه كاف وأكثر.

الأحسسر: انضمام العروس إلى الصورة الجديدة يغيرها تغيرا مطلقا.

الروجية: أنت تستطيع خداعه ولكنك لا تستطيع خداعي.

الأحمر: لا مجال للشهوات ولكننا ندافع عن حياتنا.

الروجية: لا تحاول خداعي، أنا أعرفك أكثر مما تعرف نفسك.

الأحمر : مضى زمان الحب، وما شبابنا الراهن إلا قناع، هل

تجدين رغبة في الجنس؟

الزوجسة: (بتحد) نعم.

الأحسمسر: يالك من عجوز مستهترة.

الـزوجـــة: وعندك أضعاف ذلك.

الأحسمسر: لا تضيعي من أيدينا آخر فرصة لنا.

الزوجية: إن أردت عروسا جديدة فهاك أنا!

الأحـــمـــر: اتقى الله يا ولية وجربي قرعتك في الحج هذا العام.

الزوجـــة: إنى صالحة للحب كما أنى صالحة للحج.

الأحسمسر: ألم تزجريني كثيرا مذكرة إياى بالأبناء والأحفاد؟

الـزوجـــة: لا تذكرني بتلك الأيام اللعينة.

الأحسمسر: أؤكد لك أنك غير صالحة للحب.

الزوجية: جرب. . العبرة بالتجربة .

الأحسمسر: أنت مجنونة!

**الـزوجـــة**: أنتَ غدار خائن.

الأحمر: (للأبيض) هل خرست؟ . . أسعفنا برأيك .

الأبييض: أمهلنا وقتًا للتفكير.

الزوجية: (للأبيض) حتى أنت تريد أن تفكر!

الأحمر: فات الوقت، العروس الجديدة حقيقة مفروغ منها.

(الزوجة تعاود الصراخ)

الأبييض: كان يجب أن نتشاور!

الزوجية: لن يكون ذلك أبدا.

الأحمر: لا أسمح بكلمة أخرى. . وإلا اضطررت إلى الطلاق!

الـزوجـــة: تطلقني وأنا جدة؟ . . حتى الوحوش تستنكف ذلك .

الأحمر: اذهبي إلى أولادك قبل أن يعصف الغضب برأسي.

(الأبيض يتدخل لإنقاذ الموقف. يأخذ الزوجة من يدها إلى الخارج وهو يحادثها بصوت غير مسموع.. ثم يعود الأبيض وحده).

الأبييض: يالك من جرىء حقا!

الأحمر: أظهر سرورك الآن يا منافق!

الأبييض: لن تجد عروسا مناسبة أبدا. .

الأحمر : عروس في السادسة عشرة مثل لهطة القشدة .

الأبييض: أصغر من حفيدتنا.

الأحسمر: ليست حفيدتنا على أي حال.

الأبــيــض: لاتحرجنا.

الأحسمسر: ستعلم أنها أقوى أثرا من كافة العقاقير.

الأبييض: يا لها من مغامرة!

الأحسمسر: لن تكون أفظع من المطاردة اللعينة.

(الأحمر يصفق بيديه. نسمع موسيقى الزفة. تدخل العروس بين شابين هما أمين من أمناء الشرطة حاملا جهازه اللاسلكى ومأذون عصرى متأبطا دفتره مرتديا بنطلونا وقميصا أمريكيا متعدد الألوان. يقدمان العروس ويذهبان.. الثلاثة يتبادلون النظرات..).

الأحسمسر: مبارك يا عروس.

(العروس تضحك ضحكة عذبة دون أدنى ارتباك).

الأحمر: خذى راحتك على آخرها فأنت في بيتك.

العسروس: شكرا.. ولكن.

الأحسمر: أفصحى عما تريدين بكل حرية.

العمروس: أشعر كأني في حاجة إلى تشجيع.

الأحسمسر: قلت لك إنك في بيتك.

العمروس: أعنى أنه من المفيد. . أعنى أن قليلا من . . الويسكى . .

الأحمر والأبيض: ويسكى!

الـعـــروس: قليل منه مناسب.

الأحمر: هل لك تجربة سابقة به؟

العبروس: في نطاق ما يسمح به عمرى.

(الأحمر والأبيض يتبادلان النظر في ذهول. ينتحيان جانبا).

الأحسسر: في نطاق ما يسمح به عمري!

الأبسيسض: سمعت كل كلمة. . ما رأيك؟

الأحسسر: ما كان كان.

الأبيض: عظيم.

الأحمر : ولكن الخمر مضرة لنا ونحن لم نجدد الكبد.

الأبــيــض: ولم نجدد القلب ولا العروق.

الأحسسر: الله معنا.

(برجعان وهما يبتسمان)

الأحهر! ما أجمل أن نستغنى عن الخمر!

العمروس: أتسمعني وعظا في ليلة الزفاف؟

الأحمر: كلا، ولكنها الصحة.

العـــروس: أأنت مريض؟

الأحمر : كلا . . ما زلنا بعيدين عن سن الأمراض!

العسروس: اتفقنا!

الأحمر: (ضاحكا) يبدو لي أنك فتاة ذات ذكاء وتجربة.

العسروس: هذا هو طابع القرن!

الأحمر: لا أستبعد أن تكوني على إلمام بالتربية ال. . . العاطفية .

العيروس: العاطفية؟

الأحــمـــر: أعنى الجنسية؟

العسروس: أووه.

الأحسمر: لكنها لم تقرر بعد في المدارس!

المسروس: (ضاحكة) لكنها مقررة في أماكن كثيرة!

الأحسمر : يا لك من عروس مثيرة!

العسروس: إذا كنت ممن يخافون فلم زجمجت بنفسك في الحياة الزوجية؟

الأحسمسر: لا خوف هناك ولكن للأسر العريقة تقاليدها.

العـــروس: طظ!

(الأحمر يتظاهر بالضحك وكذلك الأبيض)

الأحسمسر: أسلوبك بديع ولكنه جسرىء، أجسراً من أسساليب العذاري!

العمروس: لم يعرف التاريخ إلا عذراء واحدة!

(الرجلان يتبادلان النظر فى ذهول. العروس تفتح حقيبة يدها وتخرج منها زجاجة ويسكى.. وتشرب.. وتمد بها يدها إليهما).

العسروس: يبدو أنك بخيل، خذ واشرب وإلا غضبت.

(الأحمر يحرج فيتناول الزجاجة ويشرب ثم يعطيها الأبيض فيشرب، وتنتقل الزجاجة بينهم). العمروس: ذلك مفيد جدا في التغلب على الحياء!

الأحمر: (مندهشا) الحياء؟!

العــروس: نعم الحياء، أنت لم تر شيئا بعد.

الأحسمسر: نخب الحياء.

(الزجاجة تدور. في نشوة يقبلان العروس في الخدين في وقت واحد).

الأحسمسر: (للعروس) لعلك مندهشة لأن القبل تنهال عليك من رجل واحد.

العسروس: (وهي منتشية) القبل نعم مشكورة لا يجوز أن نفسدها بالتساؤل!

الأحمر: (ضاحكا) الحقيقة أن لك زوجين لا زوجا واحدا!

المعمليوس: (منقلة البصر بينهما) أرجو أن أجد في ذلك الكفاية حتى أنعم بالاستقرار المنشود.

(الرجلان يتبادلان النظر ثم يغرقان في الضحك. الزجاجة تدور مع القبلات).

الأحسمر: لم نفلح في إثارة دهشتك ولو مرة واحدة!

العسروس: عسير جدا أن تثار دهشة في هذه الأيام.

(الأبيض يتنصت في ترقب مفاجئ)

الأبييض: (للأحمر) سمعت شيئا؟

(الأحمر ينصت. يترامى وقع أقدام)

الأحسمسر: لعله عابر سبيل..

الأبييض: ولكنها أقدامه هو.

الأحــمـــر: غير معقول، وحتى لو كان هو فلن يتعرف علينا. .

العسروس: هل تتوقعان قدوم أحد؟

الأحسسر: كلا.

العروس: أظن أن اثنين فيهما الكفاية!

(الرجل يدخل. هو هو كما رأيناه. يذهب ويجىء في سرعة تفوق سرعاته السابقة كلها).

الأحسمر: اللعنة.

الأبــيــض: أعوذ بالله.

العيروس: هذا الرجل أذكره.

الأحــمــر: أنت أيضا تعرفينه؟ هذا ما توقعته، إنه مجنون.

العسروس: مثل جميع الطاعنين في السن فيما يبدو.

الأبييض: ولكنه ليس طاعنا في السن فيما يبدو.

الـعـــروس: كان صديقا لأبى..

الأحسمر: (بإصرار) لنشرب.

(تدور الزجاجة بينهم)

الأحسم : لا مفر.

الأبييض: لا مفر.

العـــروس: ظننته يوما يطاردني للحب. .

الأحسمر: إنه مجنون بداء المطاردة.

العمروس: لا يبعد أن يكون لطيفا خفيف الروح.

الأحــمــر: عرفناه أكثر منك.

#### (صمت)

الأحسمسر: (للرجل متحديا وهو ثمل) اجر.. اجر.. افعل ما تشاء.. ماذا يهم؟.. ولكن لا تعد نفسك منتصرا.. لن نقتنع بأنك تتعرف علينا بحاسة مجهولة.. أبدا.. الحكاية أن البلد ملأى بالجواسيس.. أنت على صلة

بالشرطى أو المأذون أو طبيب التجميل أو الصيدلى . . لا سر هناك ولا معجزة . . افعل ما تشاء . . اجر . . اجر حتى تقع مغشيا عليك . . وسوف نضحك كشيرا وطويلا . .

الأبسيسض: (للرجل) ليستك تشرب مسعنا، الشرب صنع لنا معجزات..

العمروس: كيف أنساكما هذا الرجل عروسكما؟

(يدور الشراب والقبلات والأحضان)

الأحسمسر: (للرجل) سنفعل ما يحلو لنا تحت سمعك وبصرك، سينبت في رأسك قرنان وأنت تجرى كالمجنون.

الأبسيسض: (للرجل) معذرة، للخمر سلطان وللحب سلطان، ولكننا في الواقع نحترمك، صدقني فأنت تشغل من وقتنا أكثر مما تتصور، وأنا مقتنع بأنك لا تتعرض لنا بأذى، وأننا في الواقع مسئولون عن كل شيء، فنحن الذين نعمل ونحن الذين نتغير ونحن الذين نكبر، ولا حق لنا في أن نعلق عليك الأخطاء والمتاعب، وبودى أن تقبل دعوتي للشراب!

الأحمر : (للأبيض) يا لك من منافق!

الأبييض: لا تفسد شهر العسل بسوء الأدب.

الـعــــروس: هل تزوجتماني لقتل الوقت بالشجار والجدل؟

(يرجعون للقبل والأحضان والضحك. العروس والأبيض يرقصان. الأحمر ينظر نحو الرجل وهو يترنح من السكر).

الأحسمسر: اجر. . لا يهم. . سيدور رأسك وتقع جثة هامدة. .

(العروس تتخلص من ذراع الأبيض ثم تقبل نحو الأحمر فيرقصان معا. الأبيض وهو يترنح ينظر نحو الرجل).

الأبسيسض: أودأن أقابلك على انفراد. .

(الرقص مستمر وكذلك الرجل)

الأبسيسض: سيجرى بيننا حوار مفيد، وإن كان ثمة جديد فلعله يكمن في صدرك الصامت.

(الرجل يضرب الهواء بسوطه محدثا طرقعة رهيبة..).

(الأحمر والأبيض يتلاصقان. يحاولان مغادرة المكان ولكن قدميهما لا تسعفانهما. يسقطان. يزحفان على أربع إلى الخارج حتى يختفيا تماما. العروس مستمرة في الرقص وحدها. الرجل تأخذ حركته في التباطؤ رويدا رويدا حتى يقف تماما وهو يحرك قدميه (محلك سر). العروس ترقص وحدها أمام الرجل).

(ستار)



كهف فوق سطح المقطم. إلى اليسار عمر يبدأ من نقطة عند حافة الكهف اليسرى ويمتد فوق السطح إلى الخارج. إلى اليمين عمر يبدأ من نقطة عند حافة الكهف اليمنى وينحدر نحو الخارج موحيا بالامتداد حتى سفح الجبل.

الكهف مظلم. ثمة أشباح. يد شبح تشعل المصباح المدلى من سقف الكهف. يتضح المنظر. يوجد رجل بالملابس البلدية مقيد اليدين والقدمين جالسًا على الجهة اليسرى من الأرض وأمامه من الناحية المواجهة خمسة من الشبان جالسين على الأرض أيضًا يرتدون القمصان والبنطلونات.

يتوسطهم عساف بمركز الرياسة. إلى يمينه إسماعيل وحلمى. إلى يساره رمزى وحسني.

الرجل المقيد: (في حال فنع) انقضضتم على في الظلام وأنا راجع فــــوهمــتكم لصــوصــا، وها أنا ذا أرى أنكم أبناء من حارتى، أنت عساف، أنت إسماعيل، أنت حلمى، أنت رمزى، وأنت حسنى، جيران وأبناء جيران، ما معنى ذلك؟ لماذا فعلتم بي ما فعلتم؟!

عـــساف: جئنا بك لنحاكمك.

السرجسل: (وقد امتزج الفزع بالدهشة) قلت تحاكمونني؟

عــساف: نعم.

السرجسل: ما أنا بالمجرم.

عــساف: إنك مجرم.

السرجسل: وما أنتم بالقضاة.

عسساف: نحن قضاة كما ترى.

السرجسل: إن كنتم تريدون نقودًا. . .

عــــاف: (مقاطعا) لسنا لصوصا.

السرجسل: ولست مجرما.

عــساف: إنك مجرم وتعلم أنك مجرم.

السرجسل: حذاريا أبنائي من الخطإ، القانون لا يغفل، ولا يفلت أحد من العقاب.

عــــاف: نشكر لك نصيحتك التي لا حاجة بنا لها.

السرجسل: إنكم شبان، الحياة أمامكم طويلة وعريضة، ولستم قضاة.

عــساف: نحن قضاة ما دام العدل لا يجد من يقيمه.

السرجل : إن كنتم قضاة فأين الدفاع؟

عــــاف : ما جدوى الدفاع وجريمتك جارية على كل لسان؟!

السرجسل: إنني أقرأ الحكم في أعينكم متجسدا.

عــــاف : وسبق أن حكم عليك كل متعامل معك.

السرجسل: أمثالي يملئون الأسواق.

عـــساف: سيجيئون تباعًا...

السرجسل: ليس ذنبي ولكنه الزمن.

عـــســاف: بل هو الجشع:.

السرجسل: وما عقوبتي في تقديركم؟

عـــاف: القتل!

السرجال: (صارخًا) القتل؟!

عـــــاف: رجوعك يعنى هلاكنا.

الرجل : (متوسلا) أقسم لكم . . .

عــــاف: (مقاطعا) طالما حلفت كذبا بالطلاق!

السرجسل: الرحمة!

عــساف: قتلك رحمة بالعباد.

(يقفون وهو يرتعد. يحمله أربعة. الخامس يحمل خمس عصى غليظة ويتبعهم نحو اليسار. الرجل طيلة الوقت يستغيث)

(إظـلام)

۲

# (إضاءة)

(يرجعون متجهمي الوجوه. تمر فترة صمت في وجوم ثم يبدأ حسني بالكلام وهو أسوؤهم حالا):

حسسنى: أن تقتل إنسانا عمل فظيع حقا، لن أنسى نظرة عينيه و لا جمود الموت الناطق بالفناء، لا تعرف الحياة على حقيقتها إلا لحظة الموت، الحق لقد مت معه.

(صمت. حسني يجفف عرقه) معذرة فإنها المرة الأولى.

رمــــزى: نحن مثلك..

عــــاف: (متغلبا على وجومه) هل انهرتم وانتهيتم؟

رمزی وإسماعیل وحلمی: کلا . . کلا . . کلا . .

عـــــاف: (مخاطبا حسني) إنى مثلك تماما يا حسني ولكن علينا أن نحترف ضبط النفس.

حـــسنى: تلزمنا أعصاب من فولاذ وقلوب لا تخفق!

عــــــاف: علينا أن نتذكر دائمًا الظلم وأن نثق تمامًا بقوة العادة، وقد

تناقشنا طويلاً، واقتنعنا بكل قلوبنا، وتعاهدنا على عمل لا رجوع فيه، إنها رسالة، والرسالة وقودها العذاب.

حلميناه بوعي كامل.

عــــاف: واعتياد الظلم أفظع من اعتياد القتل.

إسماعيل: لتغفر لنا نو ايانا الطيبة.

عــــاف: تذكروا أننا شرفاء ورحماء.

عـــاف: لنكن شهداء.

رمـــزى: لنكن شهداء.

عــــاف: (بنبرة جـديـدة) علينا أن ننسى الجـبل إذا رجـعنا إلى الحارة.

إسماعيل: ونتساءل عن سر اختفاء عم فرجل مع الآخرين.

عــــاف: ونلعن اللصوص ونعطف على أولاده.

عــــاف: (بخشونة) نحن قضاة لا محامون، والتاريخ نهر طويل يتدفق بالدم المسفوك تسعة أعشاره من دماء الأبرياء.

عــــاف: (يتحرك نحو اليمين وهو يقول): لا تنسوا أن دماءنا ستلتحم بدمائه البريئة ذات يوم. (يذهبون واحدا في إثر واحد). (إظـــلام)

٣

# (الكهف. عساف، إسماعيل، رمزى، حسنى)

عـــــاف: لندع لحلمي أن يوفق في مهمته.

إسماعيل: فكرة طيبة، المجرم زير نساء، سرعان ما يقتنع بأنه قادم على سهرة طيبة.

رمــــزي: ستهتز الحارة هذه المرة حتى الأعماق.

عـــــاف: سيؤمنون بأنه سفاح خطير.

رمــــزى: لن يعطفوا على جلاديهم.

إسماعيل: من أسف أن الخوف سيجتاح الجميع.

حــــسنى: وربما فطنوا عاجلا إلى نوعية المختفين.

عــــاف: لعله أنفع لرسالتنا.

حـــسنى: في تلك الحال يخشى على الأبرياء من سوء الظن.

ع الأبرياء لا خوف عليهم.

حـــسني: قد يتعرضون للأذى.

عــــاف: أشعر بأنك لم تبرأ بعد من ضعفك.

حــــنى: ألا ترى أنى أعمل مثلكم؟

عــــــاف: أعنى القلب، فقد يستقل عن اليد واللسان!

رمـــزى: اطمئن إليه كما تطمئن إلى نفسك.

(تترامى نحنحة آتية من الخارج. يدخل حلمى يتبعه رجل فى ملابس بلدية فاخرة. الرجل يدهش لرؤيته الآخرين ويتوقف عن التقدم)

السرجسل: (مخاطبا حلمي) ما معنى هذا؟!

(ينقضون عليه بسرعة وإحكام. يطرحونه أرضا. يقيدون قدميه وذراعيه وهو يقاوم عبثا. يجلسونه مكان الضحية السابقة وهو ينظر إليهم في فزع).

الـرجـل: ما معنى هذا يا أبنائى؟ . . محال أن تكونوا لصوصا .

حلمي: صدقت، ستعرف كل شيء.

عــــاف: لسنا لصوصا كما قلت، نحن قضاة نحاكم مجرمي حارتنا.

السرجيل: (برعب) قضاة. . محاكمة . . مجرمون . . !

عــــاف: كما ترى . . وقد سبقك إلى هنا عم فرجل .

السرجسل: ماذا فعلتم به؟

عــــاف: (مشيرا إلى اليسار) إنه مدفون في الجبل.

الــرجـــل: ألا تخافون القانون؟!

عــــاف: نحن رجال القانون الأسمى، دافع عن نفسك.

الــرجـــل: (بفزع) أنا في عرضكم. . خذوا ما تشاءون.

عـــساف: دافع عن نفسك.

السرجسل: (بضراعة) صبركم، فكروا قليلا، فيم أختلف عن أى مالك في مصر؟ ماذا يجديكم قتلى؟

عـــــاف: ينقص الظالمين واحدا.

عــــاف: لديك أقوال أخرى؟

الــرجـــل: ماذا أقول؟ ماذا يمكن أن يقال؟ ستبقى المشكلة، إنها أكبر منى ومنكم، قد يوجد حل ولكنه ليس فى القتل.

(يقفون. أربعة يحملونه إلى سطح الجبل، يتبعهم الخامس بالعصى).

(إظـــلام)

٤

# (إضاءة)

(يرجعون بوجوه متجهمة. نلاحظ أيضاً أنهم أملك لأنفسهم من المرة الأولى. أما حسنى فقد انتحى جانبا على حال واضحة من السوء. أربعتهم يلاحظونه بقلق، وبخاصة عساف).

#### (صمت)

عـــــاف: لا يمكن أن تمضى الأمور على هذا النحو.

### (صمت)

عــــاف: إنى أتساءل متى تبرأ من ضعفك!

حـــسنى: يستحوذ على إحساس غريب، لعله المرض.

عــــاف: كلا، إنه أدهى وأمر.

حــــسنى: (بنبرة اعترافية) أخى عساف، ينبغى أن أصارحك بأن دفاع الرجل أقنعنى!

### (فترة صمت)

عـــــاف: ما شاء الله، وإذن فالرجل هو المظلوم لا أهل حارتنا!

حـــسنى: لا أعنى ذلك، إنما أعنى أن قتله لن يحل المشكلة.

عــــاف: اتفق رأينا فيما سبق على نقيض ذلك!

حـــسنى: (منفعلا) سنمضى من جريمة إلى جريمة، سنحترف

الإجرام ونحن لا ندري، بت أشعر بالمرض.

عـــــاف: إنك مريض حقا، مريض الإرادة والروح.

حـــسنى: (بعصبية) العكس هو الصحيح!

عـــــاف: حقا؟! كلامك يعني أنك سليم وأننا المرضى؟

(صمت)

حملمسى: (لحسنى) أهذا ما تعنيه؟

رمـــزى: (لحسنى) ماذا تقترح؟

عـــاف: بكل بساطة إنه يمهد للانسحاب.

حـــــنى: كلا. . أقترح أن نعدل جميعا عن خطتنا.

عــــاف: عن احتراف الإجرام؟

#### (صمت)

عـــــاف: لا فائدة ترجى من مواصلة المناقشة، امكث قليلا في هــــهاف الحوار . هواء الليل النقى، استرخ في هدوء، ثم نستأنف الحوار .

حــــسنى: (يتردد قليلا ثم يذهب ناحية اليمين ويخرج. يتبادلون النظرات).

عـــــاف: ما رأيكم؟

حلمي: سوف يثوب إلى رشده.

إسماعيل: إنى لا أشك في إخلاصه.

عـــــاف: وإنى لا أشك في إخــلاصــه، ولكن الضـعف غــزاه، ويجب أن نخشي عواقب ضعفه.

رمــــزي: لعله من الخير له ولنا أن ينسحب.

عــــاف: إنه حل قد يسفر عن عواقب وخيمة.

إسماعيل: لن يصلح رفيقا لنا.

عــــاف: أوافقك تماما، ولكن ما الخطوة التالية؟

رمــــزي: نعفيه من العمل.

عــــاف: من يضمن لنا سكوته؟

إسماعيل: لا شك في إخلاصه.

حلمي: وكشف الأمريودي به كما يودي بنا.

عــــاف: الضعف قد يؤدى إلى التهور أكثر مما تؤدى إليه القوة! (صمت)

إسماعيل: احتمال بعيد جدًّا.

عـــــاف: وهل نضع أرواحنا ورسالتنا تحت رحمة الظروف؟

رم نصدرى: لدى اقتراح آخر، أن يقتصر عمله على استدراج المجرمين.

عـــــاف: لن يغير ذلك من واقع الأمر شيئًا.

إسماعيل: فلنجرب، لست متشائمًا.

عـــــاف: دعوني أختبره..

(عساف يخرج ناحية حسنى. إسماعيل وحلمى ورمزى يتبادلون النظرات في حيرة واضحة).

إسماعيل: الصبر، سينتهي الصراع إلى خير.

رم\_\_\_\_زى: لعله.

حلمي: صدري منقبض.

(يرجع عساف متثاقل الخطوات. يجلس القرفصاء دافنا وجهه بين ركبتيه. ينظرون نحوه بقلق واستطلاع).

إسماعيل: ماذا وراءك

(صمت)

رمــــزى: يبدو أنك لم تقنعه؟

(صمت)

(بذهب إسماعيل إلى الخارج. تترامى منه آهة فزع. يرجع منفعلا نحو عساف).

إسماعيل: لقد خنقته!

(بضطرب رمزى وحلمى. يهرعان إلى الخارج. يرجعان أشد اضطرابا).

إسماعيل: من يصدق؟

رمــــزى: إنه قرار انفرادى ما كان ينبغى أن يتخذ دون الرجوع البينا.

حلمي: نحن نتدهور وننتحر.

عــــــاف: (رافعا وجها متقلصا من الحزن) الألم يمزقنى.

إسماعيل: (بحدة) هيهات أن يرده ذلك إلى الحياة.

عــــاف: لم يدع لى فرصة الاختيار.

إسماعيل: نحن نعمل كوحدة لا تتجزأ فلم انفردت بالقرار؟

عـــــاف: لقد تحملت عنكم الألم وحدى.

إسماعيل: لقد قضيت علينا بألم لا يحى.

عــــاف: أقدمت على الجريمة دفاعا عنكم وعنى وعن الرسالة، إني سريع الحزن والألم.

إسماعيل: إنك قاس فوق ما تصورت.

عــــاف: الرحمة وحدها هي التي تحركنا.

إسماعيل: يا للعجب! . . كيف طاوعتك يداك؟!

(عساف يدفن وجهه بين يديه. صمت).

(إظالم)

٥

## (إضاءة)

(عساف، إسماعيل، حلمي. وجوههم جادة ولكن يبدو أن ذكرى حسنى قد جرفتها الأحداث).

حــــمـــى: لم يعد للحارة من حديث إلا حديث السفاح الخفى.

عسساف: عظيم.

إسمماعيل: أهلي يتساءلون أين أمضى بعض الليالي حتى الفجر!

عــــاف: إنه سؤال يتردد في بيتي أيضًا ويثير متاعب.

إسماعيل: لذلك يتولاني شعور أحيانا بأنني مطارد.

حلمي: وقد يربط قوم بين غيابنا واختفاء الضحايا!

عــــاف: لقد اخترنا وسلمنا بالمصير المحتمل.

\* \* \*

(بدخل رمزی متأبطا ذراع کهل. بدهش الرجل ویدهش کذلك عساف وإسماعیل وحلمی).

الكــهــل: أين نحن؟ (رمزي يدفعه فيوقعه. يتعاونون على تكبيله على

رغم مقاومته وصراخه. یتبادلون النظرات فی صمت). خدعتنی یا رمزی، ماذا أری، أنتم لصوص؟!

عـــــاف: لنحمله إلى الخارج حتى نتشاور. (يمضون به إلى اليسار ثم يرجـعون) (لرمــزى) إنه ليس من كنا ننتظر و لا هو من المدانين.

رمـــزى: لكنه لا يختلف عنهم في شيء.

عـــاف: ما جريمته؟

#### (صمت)

حلمي: المسألة بصراحة أنه نجح في أن يكون خطيب البنت التي يحبها رمزي.

عــــاف: كيف تقحمنا في شئونك الخاصة؟

رمــــزى: إنه كهل وهى فتاة فى السادسة عشرة، استغل فقرها، وفضلا عن ذلك فهو فاسق بدليل مجيئه معى جريا وراء سهرة محرمة.

ع\_\_\_اف: مسألة شخصية.

رمـــزى: بل إنه استغلال دنىء للضعفاء.

عـــساف: قد تكون البنت آثرته باختيارها.

حلمي: لا نملك دليلا ضده، ثم إنها مسألة خاصة.

رمــــزى: لها صفة عامة فى رأيى.

عــــاف: لا يمكن أن نقتل لمثل هذه الأسباب.

إسماعيل: وأنا كذلك..

رمـــزى: هل نطلق سراحه ليفشى سرنا؟

عــــاف: للأسف لا مفر من قتله ولكننا لن نقتله فلسنا مجرمين.

رمــــزى: إنك تلقى ألغازا؟

عــــاف: إنى واضح تماما، عليك وحدك أن تقــتله، وعليك وحدك أن تدفنه.

(رمزى ينظر نحو إسماعيل وحلمى ولكنهما يوافقان صامتين. أخيرا يتناول عصاه ويندفع نحو اليسار).

عـــساف: سيصبح منذ الآن مجرما.

حلمى: أجل.

إسماعيل: الحق أننا شركاء له في جريمته.

عـــاف: ماذا؟

إسماعيل: ها هو ذا برىء يقتل بموافقتنا واقتراحنا، ماذا تريدون أكثر من ذلك؟

> عـــــاف: هل عندك حل أوفق؟ (إسماعيل يصمت).

عــــاف: (لحلمي) هل عندك أنت؟

حلمى: كلا.

عــــاف: هل من سبيل لإنقاذ شرفنا؟

إسماعيل: لن تنقذه قوة في الأرض.

عــــاف: بل توجد وسيلة لإنقاذه!

إسماعيل: حقا؟

عــــاف: أن نعاقب المجرم بما يستحق.

إسماعيل: (فزعا) تقتله كما قتلت حسني؟

عـــساف: (ساخرا) إنما أشير إلى الطريق الصواب ولكما الاختيار.

إسماعيل: إنه فوق ما نستطيع.

عــــاف: كونا مجرمين إذن.

حلمي: لننس الأمركله.

عـــاف: هيهات.

عــــاف: إنه الضعف يغزونا مرة أخرى.

إسماعيل: أصبحت الحياة كريهة.

حلمه: لننس الأمر ولنواصل السير، أصبحت الحياة كريهة حقا.

عـــــاف: لقد جردتنا هذه الجرعة من شرفنا.

(يرجع رمزى غاض البصر. يقف مستندا إلى الجدار. يسود صمت).

(إظــلام)

٦

## (إضاءة)

(عساف، إسماعيل، حلمى، رمزى أمام ضحية جديدة مكبلة بالحبال. عند رأس الممر الأيمن خارج الكهف تقف فساة متنصتة).

عـــساف: انتهى التحقيق فلنحمله.

(بحملونه ناحية اليمين مثل كل مرة سابقة).

(الفـتاة تدخل الـكهف بحذر، مـتـوارية وراء الجدار تصـرخ فزعة وتقع مغمى عليها).

(يرجع الشبان الأربعة فزعين وبأيديهم العصى. عساف يركع

إلى جـانب الفتـاة على حين يجـرى الآخـرون نحو المخـرج الأيمن).

عــــاف: (بحنان) هبة. . حبيبتي . . ماذا جاء بك؟!

(يربت خدها. يرجع الشبان).

إسماعيل: لا يوجد أحد، كيف جاءت؟!

عـــــاف: (للفتاة) هبة . . هبة . . أفيقى .

رمـــزى: ماذا جاء بها؟

(تأخذ الفتاة في الإفاقة. تنقل عينيها بين الوجوه. تتذكر. تقف فزعة).

هبــــة: (لعساف) ابعد عنى، إنك قاتل، كلكم قتلة.

عــــاف: مهلا، لسنا قتلة، اهدئي حتى أطمئن عليك.

هبــــة: لا تمسنى . . ابعد . .

عــــاف: مهلا. . كيف جئت إلى هنا؟

هــــة: إنه حظى، لأعرفك على حقيقتك، أنت قاتل؟!

عسساف: سأشرح لك كل شيء.

هبــــة: لقد رأيت بعيني. . رأيت القتل والدم.

عــــاف: ماذا جاء بك يا هبة؟

هبــــة: كنت عمياء، لاحظت تغيبك ليلة بعد أخرى، ظننت. .

المهم أنني تبعتك.

عــساف: يالسوء الحظ!

هبـــة: يا للقتل والدم والوحشية.

(تتحول لتذهب. يقف رمزى في طريقها).

هبسة: دعني أذهب.

(يتبادلون النظرات).

حلمى: غير ممكن.

إسماعيل: هذا مفهوم تماما.

هبـــة: فيم تفكرون؟

رمــــزى: لا يمكن أن تذهبي، هذه هي الحقيقة الأليمة.

هبــــة: ماذا تعنى؟

إسماعيل: حقيقة أليمة حقا.

حلمين أي لعبة قذرة دامية!

رمـــزى: (لعساف) تكلم يا عساف.

(عساف يئن صامتا).

رمـــزى: لا حيلة لنا.

هبـــة: ماذا تريد؟

رمــــزى: لن ترجعي أبدا.

هبـــة: (وهي في رعب متزايد) ماذا تقصد؟

(تنظر نحو عساف فيزداد منها قربا).

ع\_\_\_اف: دعوا المسألة لي.

رمــــزى: أوضح!

عــــاف: يلزمني وقت للتفكير.

رمـــزى: الأمر واضح جدا ولعلك لم تنس مصرع حسنى! (عساف ينظر إلى رمزى بقهر). تكلم يا عساف.

عــــاف: (بانفعال) لا.

رم\_\_\_زى: لا؟! ماذا تعنى؟!

عــــاف: قلت لا . .

رمـــزى: أتريد أن تضعى بنا من أجل حبيبتك؟ (هبة تقترب أيضا من عساف) إنها بريئة، سيئة الحظ، ولكن لا مفر من

قتلها. . (هبة تصرخ فزعة) عليك أن تقتلها وعليك أن تدفنها.

إسماعيل: يجب أن ينتهي هذا العذاب.

حلمي: لقد حلت بنا اللعنة...

رمـــزى: إنها مهمتك يا عساف.

هبــــة: (لعساف) أنت تقتلني؟

عـــــاف: كلا. . لن يمسك سوء .

رمــــزى: هل تعنى ما تقول؟

عـــسـاف: (بتحد) كما تسمع وترى.

رمــــزى: ها أنت ذا تنكشف على حقيقتك.

عـــسـاف: لن يمسها سوء وأناحي.

رم\_\_\_\_زي: (للآخرين) لنتخذ قرارا.

إسماعيل: صبرك.

رمــــزى: حتى متى؟

عسساف : اعتمدوا على ، إنها مشكلتي وسأجد لها الحل المناسب . .

رمـــــــزى: إنه قرار غير قابل للتأجيل.

عـــــاف: نهرب معا، أنا وهي. .

رمـــــزي: وتتخلى عن الرسالة وعنا؟

عـــاف: إنه الحل الوحيد.

رمــــزى: بل يوجد حل آخر، أن تقتلها وتدفنها بنفسك.

(ثم ينظر رمزى إلى إسماعيل وحلمى محتدا ويقول) تكلما. . ما معنى الخرس في موقف البيان؟

حلمي: الحقيقة واضحة.

إسماعيل: هذا حق.

رمــــزى: إنه قرار إجماعي. .

عــساف: إنه المستحيل..

رمـــــزى: نعفيك من التنفيذ ونقوم به نحن.

(هبة تصرخ متعلقة بعساف).

عــــاف: لن يتم هذا وأنا حي. .

رمــــزى: (منقضا عليه بعصاه) إذن يتم وأنت ميت.

(يتبادلان الضرب. يسقط رمزى).

(هبة تندفع نحو اليمين هاربة. حلمى يتبعها بعصاه. يندفع عساف فى أثر حلمى فيعترضه إسماعيل ولكنه يقتله وينطلق خارجا).

(إظـــلام)

٧

## (إضاءة)

(يرجع عساف حاملا هبـة بين يديه.يضعها على الأرض. ينظر إليها حزينا).

عسساف: عندما يتجاوز الشعور بالألم حده يفقد الإحساس بذاته. لذلك فإنى هادئ وسعيد. لولا أن الوقت غير مناسب لغنيت ورقصت. الوداع لكل شيء طيب أو قبيح. ولتسعفني سعادتي على دفن الحبيبة والزملاء والأمل. وأقول لأى هاتف بأننى لن أعترف ولن أنتحر. فى سطح الجبل الغائص فى الظلام متسع للتخبط الجنونى الثمل. امض أيها الشبح متلقيا الخلاء بخلاء أشد، مستعذبا التحدى بلا عون ولا هدف، مستشرفا ضربات المجهول ومفاجآت الغيب، مستعذبا الألم والسخرية وذكريات الأحلام الجميلة.

الشيطان يعظ مسرحية في فصل واحد

## مستوحاة من «مدينة النحاس» ألف ليلة وليلة

١

(حجرة ذات أسلوب مغربي يتصدرها ديوان يجلس عليه موسى بن نصير).

(بدخل حاجب، ينحني تحية).

الحسم اجب: مولاى الأمير، قد وصل الأمير طالب بن سهل مندوب أمير المؤمنين عبدالملك بن مروان.

(موسى يقف ثم يتبجه نحو الباب. يدخل الأمير طالب بن سهل على حين ينسحب الحاجب. يلتقيان بالأحضان وسط الحجرة).

موسى بن نصير : أهلا وسهلا ومرحبا برسول أمير المؤمنين .

طالب بن سهل: أهلا بكم أيها الأمير موسى بن نصير، وإليك أحمل سلام مو لانا الخليفة.

(يجلسان على الديوان جنبا لجنب).

موسى بن نصير: أطال الله بقاء مولانا للإسلام والمسلمين.

طالب بن سهل: تبلغنا أنباء طيبة عن المغرب.

موسى بن نصير: إنه يقبس أنواره من المشرق بفضل الله العظيم وحكمة خلفتنا.

طالب بن سهل: إنك أمير حائز الرضا، فليتم الله نعمته عليك.

(طالب بن سهل يصمت قليلا ثم يواصل).

طالب بن سهل: معى إليك رغبة لأمير المؤمنين.

موسى بن نصير: إنى رهن إشارة مولانا الخليفة.

طالب بن سهل: إنه يريد قمقما من قماقم العفاريت!

(موسى بن نصير يؤخذ بما سمع فيتطلع إلى محدثه صامتا).

طالب بن سهل: في مجلس سمر جرى الحديث إلى ذكر العفاريت العصاة حبيسي القماقم فتاقت نفس مولانا إلى امتلاك أحدها ليرى بعينه ويسمع بأذنه ويقتنع بعقله.

موسى بن نصير : رغبة مولانا واجبة على، ولكن ماذا أملك لتحقيقها؟

طالب بن سهل: قيل من ضمن ما قيل إنه توجد قماقم من قديم الزمان في صحرائكم.

موسى بن نصير: أشهد الله على أننى لا أعلم عنها إلا السماع والظن. ولكن ثمة رجلا طاعنا فى السن يعد أخبر الناس بصحرائنا، حاضرها وماضيها، فضلا عما حباه الله به من حكمة، فلنرسل فى طلبه.

(موسى بن نصير يصفق يدا على يد، يدخل الحاجب. على حين يهبط الظلام).

۲

# (إضاءة)

(موسى بن نصير وطالب بن سهل. يدخل الحاجب).

الحسساجب: الشيخ عبد الصمد بن عبد القدوس الصمودى. (ينسحب الحاجب. يدخل الشيخ. عجوز وقور. يرفع يديه تحية. يشير له ابن نصير بالجلوس فيجلس على وسادة بين أيديهما).

موسى بن نصير: مرحبا بالشيخ المبارك.

عبد الصمد: (حانيا رأسه) عظم الله المرسل ورسوله.

موسى بن نصير: إنك يا شيخ عبد الصمد رجل الصحراء دون منازع.

عبد الصمد: هي حياتي ومماتي أيها الأمير.

موسى بن نصير : لك علم ولا شك بما يقال عن قماقم العفاريت بها؟

عبد الصمد: (باهتمام) هذا ما توكده لنا الكتب القديمة.

طالب بن سهل: في أي موقع من مواقعها؟

عبد الصمد: يقال إنها مستقرة في قعر بحيرة بمدينة النحاس.

طالب بن سهل: وما مدينة النحاس؟

عبد الصمد: مدينة قديمة، يقال إنها ازدهرت قبل التاريخ المعروف بعشرين ألف سنة، لا يعلم عنها أكثر من ذلك، لم يذهب إليها أحد ولم يجئ منها أحد، قد تكون حقيقة وقد تكون خرافة.

طالب بن سهل: ألم يسع ساع إلى اكتشافها؟

عبد الصمد: ذاك ما يفوق طاقات الفرد والجماعة.

موسى بن نصير : مولانا الخليفة يرغب في الحصول على قمقم من قماقمها!

عبد الصمد: (يصمت متفكرا ثم يقول) رغبة مولانا على الرأس والعين، ولكن الله أمرنا بالشورى، ومن يمد سلطانه بقوة القرآن فليس به حاجة إلى قوة العفاريت! طالب بن سهل: اقتضت حكمته أن يسخرها في خدمة الإسلام والمسلمين.

عبد الصمد: إنها مهمة شاقة حقا أيها الأمير، فعلينا أولا أن نكتشف موقع فارس من نحاس إذا فركت يده أشارت إلى مكان المدينة.

موسى بن نصير: ستجد منى كل عون.

عبد الصمد: نحتاج إلى قافلة كاملة ومؤن، وقوة وسلاح، وحذر وحدر ودهاء، فلعل المدينة ما زالت على قيد الحياة، ولعلها تستطيع التصدى للغرباء، بل لعل حاكمها قد سخر عفريتا لخدمته.

(موسى بن نصير وطالب بن سهل يتبادلان النظر برهة).

طالب بن سهل: لو كان لديهم عفريت مسخر لتسلطوا به على العالم. موسى بن نصير: سأشرع من فورى لإعداد الحملة وسأكون على رأسها.

طالب بن سهل: ولن أتخلف عنها.

عبد الصمد: فليسدد الله خطانا وليجنبنا الضلال.

(يهبط الظلام)

٣

### (إضاءة)

(مدخل مدينة النحاس. مـوسى بن نصير، طالب بن سهل، عبد الصمد بن عبد القدوس الصمودى).

(ينظرون إلى الداخل وقد لفه ظلام الفجر).

موسى بن نصير: يا لها من رحلة خيالية في مشقتها، لقد أرهقت الجند و الحمال.

طالب بن سهل: لم يصادفنا حولها حي.

موسى بن نصير: اصبر، سوف ينقشع الظلام وتشرق الشمس.

طالب بن سهل : أليس غـريبا أنه لا يوجـد حـارس واحـد في مـدخل المدينة؟

عبد الصمد: لعل عزلتها الكاملة أغنتها عن الحراس.

طالب بن سهل: لم أعرف صمتا كهذا الصمت.

عبد الصمد: أهو صمت النوم؟

طالب بن سهل: ألا ينبح فيها كلب أو يصيح ديك؟

موسى بن نصير: ترى أين موقع البحيرة؟

عبد الصمد: ناحية المشرق غير بعيد من المدخل.

(بأخذ الظلام في الانقشاع ويتجلى رويداً داخل المدينة).

(ميدان مكتظ بالناس، في عمقه قصر، تقوم على دائرة محيطه الحوانيت وتتفرع عنه الطرقات. الرجال الشلاثة يتراجعون في حذر).

موسى بن نصير: متى جاءوا؟ . . هل نستدعى الجنود؟

طالب بن سهل: انظر جيدًا، إنهم لا يتحركون.

عبد الصمد: أجل.

طالب بن سهل : لا حركة، لا صوت، إنهم أصنام.

موسى بن نصير : هذه وجوه آدمية لا تماثيل.

طالب بن سهل : صدقت، هل يتحركون فجأة؟

موسى بن نصير : انظر إلى هيآتهم، كأنهم تجمدوا بغتة، توجد امرأة

على عرش، حولها حراس وحجاب، الجمهور منه من تجمد وهو يرقص أو وهو يهتف، هذه المرأة تجمدت وهي تزغرد، هذا الرجل تجمد وهو يصفق.

عبد الصمد: ليس في وسع حي أن يتجمد بهذا الكمال، ألا تطرف له عن؟

موسى بن نصير: أترى أنه الموت؟

عبد الصمد: إنى أشم رائحته.

موسى بن نصير : وكيف لميت ألا يتهاوى ويتغير؟

طالب بن سهل : وأين بقية السكان؟ ألا يجيء شرطى أو عابر سبيل؟

عبد الصمد: سأقدم على مغامرة، بسم الله الرحمن الرحيم (ثم رافعا صوته). . يا هوه . . يا عباد الله . . (صمت) .

موسى بن نصير: لا استجابة على الإطلاق.

طالب بن سهل: نحن حيال لغز.

عبد الصمد: لله ملك السموات والأرض.

طالب بن سهل: لابد من اكتشاف الحقيقة . . اتبعاني .

(يتقدم، يتقدمون في حذر، يلمسون المتجمدين، يشقون طريقهم بينهم حتى عرش المرأة).

موسى بن نصير: هؤلاء بشر وليسوا بتماثيل.

عبد الصمد: أموات، ولكن أي موت؟

طالب بن سهل: (مركزا بصره على المرأة) يا لها من امرأة جميلة.

موسى بن نصير: قصر جميل وحوانيت ثرية، متى وكيف تخلت عنها

الحباة؟

طالب بن سهل : كيف حافظت على أشكالها وتوازنها، ما أجمل هذه الله أة!

عبد الصمد: قد يطول بنا الموقف، وهيهات أن نجد لهذا اللغز حلا، وقد نعود فيما بعد إلى هنا، أما الآن فلا يجوز أن ننسى مهمتنا.

موسى بن نصير: (متحركا وراء عبد الصمد) صدقت.

(ثم ينظر خلفه إلى طالب بن سهل).

موسى بن نصير: هلم أيها الأمير، هلم إلى البحيرة، احذر أن تقع في شراك وهم.

(يهبط الظلام)

٤

# (إضاءة)

(موسى بن نصير، طالب بن سهل، عبد الصمد، يرمون بالشباك فى بحيرة ويسحبونها فى دأب وصبر. تخرج شبكة عبد الصمد وفيها قمقم).

مـــــوسى : الله أكبر .

طالب بن سهل : قادر على كل شيء.

عبد المصمد: يسبح له الإنس والجن وكل حي وجماد.

م ....وسى : قمقم صغير لا يتصور الإنسان أنه يحبس في بطنه هذه القوة اللانهائية.

عبد الصمد: انظر إلى هذا المفتاح الصغير الملصق بعنقه، إذا دعك خرج العفريت وأصبح طوع أمرنا.

موسى بن نصير: هل نقدم على التجربة؟

عبد المصمد: لا أنصح بذلك، ولكننا نحاول الاتصال به.

موسى بن نصير: على الأقل ليتوكد لنا وجوده.

عبد الصمد: (يقرب إلى فمه عنق القمقم) أيها السجين، تكلم بحق الله المتعال.

صميوت الجن : أخيرا وبعد عشرين ألف سنة من عذاب السجن.

عبد الصمد: من قضى عليك به؟

#### (صمت)

صــوت الجن : ارتكبت معصية رآها ماسة بشرفه.

طالب بن سهل: ستحمل إلى أحكم الناس طرا مولانا الخليفة.

صـــوت الجن : كفانى عذابا، أخرجنى من القمقم أحقق لك ما تشاء نظير وعد بإطلاق سراحي.

طالب بن سمهل: سيقضى الخليفة في أمرك بما هو قاض.

صموت الجن : أصغوا إلى، إذا أخرجتموني وجدتم في خدمتكم قوة

لا يقف أمامها بشر، بوسعى أن أجعل الخليفة نفسه عبدا لكم، لا تضيعوا فرصة لا تعوض لإنسان مرتين.

موسى بن نصير: عليك اللعنة، ما زلت عاكفا على الشر.

صــوت الجن : ألا تحبون أن تسودوا الدنيا ومن فيها؟

موسى بن نصير: ملكك اللعين أخرج أبانا من الجنة فهيهات أن تخرجنا من الدين.

عبد الصمد: ألك علم سابق بمدينة النحاس؟

صـــوت الجن : كيف لا وأنا الذى قضيت عليها بالموت المسحور!

موسى بن نصير: إذن هي مدينة ميتة؟

صوت الجن: تلقت ميتتها المسحورة منذ حوالي عشرين ألف .

طالب بن سهل: عشرون ألف سنة؟! . . كأنما ماتت لساعتها، ولكن لم قضيت عليها بما قضيت؟

صوت الجن: وقع قمقمى بين يدى الملكة ضمن صيد لها أصابه صياد القصر، ولمست يدها مفتاح القمقم وهى تقلبه فخرجت لها، وسرعان ما أدركت مدى القوة التى أذعنت لها، ثم وعدتنى بإطلاق سراحى إذا حققت لها ما تشاء، وإذا بها تتمادى فى غيها حتى الكفر! ولما كنت عفريتا مؤمنا بالله على رغم معصيتى فقد غضبت وأنزلت بها الميتة المسحورة التى تبقيها على حالها لا تغير عبرة للمعتبرين، نابذا وعدها لى بالتحرر، هكذا ماتت المدينة ورجعت على رغم إرادتى إلى النحرة.

عبد الصمد: سوف نخبر مولانا الخليفة بتضحيتك في سبيل الله، وستكون خير تمهيد للإفراج عنك.

صــوت الجن: طال انتظاري للعفو والرحمة.

طالب بن سهل: لكن من يثبت لنا صدقك؟

صـــوت الجن : بوسعى أن أجعل المدينة شاهدا على صدقى.

طالب بن سهل: كيف؟

صــوت الجن : بوسعى أن ألغى سحر الموت عنها نهارا فتشهد بعينك ساعاتها الأخيرة.

موسى بن نصير : ألا يصيبنا سوء إذا عثروا علينا؟

صــوت الجن : كانت مدينة عظيمة تموج بألوان البشر من الوافدين .

موسى بن نصير : وكيف نفهم لغتها أو تفهم لغتنا؟

صــوت الجن : هذا على هين.

طالب بن سمهل: (بحماس) لابد من خوض هذه التجربة المثيرة، افعل أيها العفريت.

صموت الجن : إليكم آخر نهار من حياة المدينة، من طلوع الشمس حتى مغيبها.

(يهبط الظلام)

٥

## (إضاءة)

(موسى بن نصير، طالب بن سهل، عبد الصمد، يقفون ناحية من الميدان غير بعيد من مدخل المدينة. يتابعون ما يحدث هنا وهناك وقد يعلقون عليه. ومنظر النهار يبدأ والميدان خال إلا من شرطى يتقلد سيفه ويتفقد الحوانيت. يمر عابر ثم آخر. يقبل المتجار فيفتحون حوانيتهم ثم يقبل الزبائن نساء ورجالا وشبانا وتدب الحياة وتتصاعد).

موسى بن نصير : (ذاهلا) أيها الأموات.

طالب بن سهل : (متأملا) كما كنتم وكما نحن تكونون.

عبد الصمد: أموات لا يخطر لهم الموت ببال.

(من حانوت قريب تترامى أصوات. فتاة تقلب بين يديها أقمشة، وشاب أيضا يفعل مثلها).

التسلجسر: (للفتاة) إنه فاخر ومناسب وسيكون عليك فتنة للناظرين. التاجر : إليك هذا الثوب وهو بخمسمائة .

الفيت الأسعار ترتفع بجنون.

الشــــاب: لكى تغطى أرباح الجشعين من التجار والحاشية!

التاجر : (للشاب) من أجل طول ألسنتكم ضاقت عنكم السجون!

الشماب : لن يبقى خارج الأسوار إلا العبيد.

ص و الجن : (للرجال الشلالة) لم يحظ بالسيادة في المدينة سوى الملكة والحاشية ورجال الأمن والتجار، وقد استعبدوا الشعب واستغلوه، ولما سقط القمقم بين يدى الملكة قررت أن تستعبد جميع قبائل الأرض.

موسى بن نصير: الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام فأنقذ كرامة البشر.

※ 恭 ※

(يقبل شاب فتعترض سبيله فـتاة جميلة ثم تتبعه مغازلة إياه وهو يتمنّع ويتدلل).

الشــــاب: هذا وقت عمل، أليس لديك ما يشغلك؟

الشـــاب: (مسرعا) إن لم تنصرفي ناديت الشرطة!

عبد الصمد: (للقمقم الذي أخفاه في عباءته) ما معنى هذا؟

صوت الجن: كان للنساء المقام الأول في المدينة وبخاصة في عهد الملكة ترمزين، وكانت الفتاة هي التي تخطب

عريسها، وهي التي تغازل الفتي، وهي التي تتمتع بحريتها الجنسية بخلاف الشاب.

طالب بن سهل: (ضاحكا) إذن لم تخل المدينة من طرائف مفيدة!

موسى بن نصير: (باسما) انتظر خيراً أيها الأمير فأنت الذي تمثل الشباب الناب الن

\* \* \*

(تقترب متسولة من الرجال الثلاثة في جلبابها الرث).

المتـــــولة: (للرجال الثلاثة) أعطونى مما أعطاكم الإله، أريد مأوى ورجلا وعبدا ومورد رزق ثابت.

طالب بن سهل: فليرزقك الذي خلقك.

المتمسولة : (غاضبة) عليكم اللعنة .

\* \* \*

(يقبل رجل مريض يتوكأ على ذراع زوجته).

المسريسض : (للرجال الثلاثة) أين الطريق إلى المستشفى؟

موسى بن نصير: نحن غرباء لم نعرف مدينتكم بعد، شفاك الإله.

المسريسض : غرباء؟! إنكم أصل المصائب، تجيئون إلينا من أطراف الأرض حاملين أمراضكم معكم، فتسرقون نقودنا وتعطوننا أمراضكم.

(يبصق ثم يذهب).

\* \* \*

(يقدم موكب رجل غنى. عبيد يحملون هودجه، وعبيد يتقدمون موكبه وهم يوسعون له طريقا بين الناس بالعنف).

شـــــابة : (لزميل يتآبط ذراعها) هذا سلوكهم، ماذا يفعلون غدا وقد سخروا العفريت لخدمتهم؟ صسوت الجن : (للرجال المثلاثة) أعترف لكم بأن هذا القول وأشباهه أثرت في، إذ إنني كنت أنتمى إلى شعب العفاريت المضطهدين.

\* \* \*

(رجل عجوز يقف ناحية من الميدان).

العجوز الضرير: من يسمع كلمة تنفعه؟ . . من يسمع كلمة تنفعه؟ (يقبل عليه نساء ورجال ذوو مظهر حسن وهم يتغامزون).

امــــرأة: (للعجوز) ماذا عندك مما ينفع الناس؟

العجوز الضرير: إنى أعمى...

امـــــرأة : (مقاطعة) هذا واضح .

العجوز الضرير: ولكنى أرى خيرا منكم.

(ضحك).

العجوز الضرير: أرى أشياء جميلة غير الشراء والربح والفسق والسكر وامتلاك العبيد.

كهل وجيه: يالك من أعمى.

العجوز الضرير: وأرى الموت أقرب إليكم من أجسادكم.

أصــوات: عليك اللعنة.

(يقترب الشرطى فيضع يده على منكب الضرير).

العجموز الضرير : من أنت؟

الشرطى: شرطى، ماذا تقول؟

العجوز الضرير: (في خوف) أقول لهم إن خدمة الملكة ترمزين أهم من الربح وامتلاك العبيد.

الشمسرطى: (بخشونة) اذهب لحال سبيلك، مولاتنا الملكة ليست في حاجة إلى أحد.

\* \* \*

(يخرج حاجب من باب مكتوب أعلاه «العدل أساس الملك»).

الحـــاجب: محكمة!

(يتوجه كثيرون نحو المحكمة ويقفون على مبعدة).

(يخرج شرطى سائقًا أمامه رجلا معصوب العينين يئن بصوت مسموع فيدفعه بعيداً عنه ثم يخاطب الجمهور).

الـشـــرطى : ادعى هذا الرجل أنه توجد نجوم لا ترى بالعين فحكم عليه بفقء عينيه .

(يدخل الشرطي ثم يجيء بشاب يسير مفرجا الجمهور).

هذا الشاب طالب بمساواة الرجال بالنساء فقضى عليه بالإخصاء. . (ضحك).

(يدخل الشرطى ثم يرجع بنعش محمول. ثم يخاطب الجمهور).

هذه جثة مجرم، احتج جهرا على تسخير جلالة الملكة للعفريت.

(ثم يرجع وهو يقول) وفي الغد البقية، فإلى الغد.

عبد الصمد: (للقمقم) أهلكت المدينة كلها؟

صــوت الجن : نعم.

عبد الصمد: وما ذنب هذا الشعب التعيس؟

صـــوت الجن : قررت إهلاك الظالمين بظلمهم والأخرين بنفاقهم و وجبنهم.

عبد الصمد: ألم توجد بينهم مقاومة؟

صميوت الجن : بلي، منهم من قتل، ومنهم من هاجر فنجا.

\* \* \*

(صوت طبل يجىء من ناحية القيصر الملكى. الأنظار تتجه نحو القصر. يخرج الحاجب الأكبر محوطا بحرس ثم يمضى حتى يقف فى وسط الميدان. يلتف الجمهور حوله. حتى التجار يغادرون حوانيتهم. يقترب من الجمع موسى بن نصير وطالب بن سهل وعبد الصمد).

#### (صمت)

الحاجب الأكبر: إعلان مهم من حضرة صاحبة الجلالة الملكة ترمزين إلى شعبها الوفي الأمين.

### (صمت)

بناء على ما تيسر لنا من قوة لا نهائية بفضل تسخيرنا لقوة الجن في خدمة شعبنا وتحقيق السيادة له على الأرض.

وبناء على نيتنا الصادقة في ممارسة هذه القوة بالحكمة والعدل ومراعاة سعادة شعبنا بصفة خاصة وشعوب الأرض بصفة عامة، فقد تفضل الإله المعبود فأضفى رضاه عنا، وأصدر قراره بالنزول لنا عن عرشه فوق الأرض.

وإطاعة لقراره المقدس يتعين علينا أن نصبح المعبود الأوحد في الأرض، وحق على شعبنا أن يعبدنا وأن يقدم لنا القرابين في الأعياد الدينية.

وبهذه المناسبة المقدسة فإنى أدعو شعبى لشهود حفل التتويج الإلهي في هذا الميدان عند غروب الشمس.

### (صمت)

الحاجب الأكبر: (يهتف) لتحيا الإلهة ترمزين.

أصوات الحراس وبعض المتجمهرين: لتحيا الإلهة ترمزين.

(الحاجب الأكبر والحراس يرجعون إلى القصر).

موسى بن نصير: أعوذ بالله الواحد الأحد.

عبد الصمد: قتل الإنسان ما أكفره.

طالب بن سلهل : كيف اختبأ الفجر البشع وراء ذلك الوجه الجميل؟!

\* \* \*

وجسيسه: (لزميل له) كان الإله يتخذ من الأصنام رموزًا له وها هو ذا أخبرًا يتخذر مزًا حيا جميلا.

النزمـــيل: فلتحل بنا البركات.

\* \* \*

تاجــــر : (لزميل له) من يصدق أننى حلمت بهذه المعجزة ليلة أمس؟

الرمسسيل : إنك رجل ذو قلب نقى .

\* \* \*

(يتجمع نفر من الشباب نساء ورجالا على مبعدة يسيرة من الرجال الثلاثة).

شــــاب: متى وكيف قرر الإله ألا يعبد في الأرض؟

شمماب ثان: ماذا يحدث لنا بعد موت المعبودة الجديدة؟

شـــــابة: في الحق نحن مدعوون لعبادة العفريت المسخر.

موسى بن نصير: (غير متمالك نفسه من الدخول في حوارهم) أيها الناس إنه كفر وإنه لا إله إلا الله .

الشاب الأول: (لموسى) ماذا قلت أيها الغريب؟

موسى بن نصير: (محتذا) قلت إنه كفر ولا يجوز أن يضلكم عن إيمانكم.

الشاب الشاني: (لموسى) صه. . لا يخلو المكان من آذان وعيون. . هلم إلى الحقول لنستمع إليك في أمان.

طالب بن سهل : (يمسك بذراع موسى بن نصير ويقول) إياك أن تذهب معهم أيها الأمير .

موسى بن نصير: السكوت على الكفر كفر.

طالب بن سهل: لقد مضى على الحوار عشرون ألف سنة.

موسى بن نصير : (يذهب قائلا) سأغير الماضي كما أغير المستقبل.

(يذهبون).

طالب بن سهل: لقد زج بنفسه في متاعب ماض انقضى منذ عشرين ألف سنة.

عبد الصمد: نحن ملتحمون به الآن ولا ندري كيف يتعامل معنا.

طالب بن سهل: كأننى في حلم.

عبد الصمد: إنه حلم في باطن حلم!

\* \* \*

(صوت موسيقي من ناحية القصر).

(يخرج موسيقي ومنشد يتبعهما عبيد يحملون دنان الخمر).

(يملئون الكئوس.. يقدمونها للناس).

خــــادم: نخب المعبودة.

خـــادم ثان : اشرب واطرب وتمتع بحياتك.

خـــادم ثـالث: الدنيا قبلة وكأس.

(أناس يقبلون على الشراب ويشيع الطرب).

\* \* \*

(بذهب السقاة وهم يوزعون الخمر. تترامى أصوات موسيقى شعبية، يظهر فريق جديد من طريق جانبي يدل مظهره على

أنه يمثل «سيرك» ويعلن عنه. يـتقـدمه مناد يتـبعـه بلياتشــو ورجال أقوياء مصارعون وحاملو أثقال).

المسنسادي: بشرى . . بشرى . . (الناس يلتفتون نحو المنادي) .

السيرك الكبير يشارك في أفراح الشعب لمناسبة تتويج معبوده الجديد بعرض خاص هذه الليلة، برنامج حافل لم يسبق له مثيل، إليكم بعض النمر المختارة:

مصارعة حرة بين أسد جائع وبين رجل من أهل مدينتنا ثبتت خيانته في مطالبته بتحرير العبيد. عرض نماذج من مجانين ممتازين نساء ورجالا سبق أن تولوا مناصب مهمة في الدولة.

حرق رجل وهو حى لاعتراضه على عبادة الملكة ترمزين.

رجل وامرأة يعرضان قواهما الجنسية العجيبة.

ساحر السيرك يتنبأ لأي زبون عن مستقبله.

نشيد جديد عن الأبطال الذين بنوا مدينتنا سيدة الدنيا.

(الناس تتابع الإعلان، وعند نهاية كل مقطع يتصاعد الهناف).

طالب بن سهل: (ساخرا) واأسفاه. . لن يسعدنا الحظ بمشاهدة هذا العرض الحافل.

عبد الصمد: (باسما) من يدرى؟ ، قد ينجح الأمير موسى في تغيير الماضي!

\* \* \*

(ضجة تجيء من طريق جانبي. تتقدم الجماعة المتمردة على رأسها موسى بن نصير وقد أحاط بهم جنود شاكو السلاح يسوقونهم نحو القصر).

طالب بن سهل: (بجزع) اكتشفت السلطة أمرهم، ما العمل؟ أخاف أن يصيب أميرنا سوء؟

عبد الصمد: (محاولا تهدئته) هل تستطيع يد هالكة منذ عشرين ألف سنة أن تؤذى إنسانا من زماننا؟!

طالب بن سهل: محتمل أن يؤثر سحر قديم في أحدنا، أليس كذلك؟

عبد الصمد: (للقمقم) أثمة خوف حقا على صاحبنا؟

صــوت الجن : إنى لا أعلم الغيب.

عبد الصمد: لكنهم أموات يعيدون تمثيل أحداث وقعت وبلا زيادة.

صــوت الجن: أضاف صاحبكم بتدخله حدثا جديداً.

طالب بن سهل: أرجعهم إلى ما كانوا عليه قبل أن يمتديد بسوء إلى الأمير.

صوت الجن : هذا ما أعجز عنه وهيهات أن يتكرر قرارى قبل اللحظة التي وقع فيها.

طالب بن سهل : يا للفظاعة ، لن أتردد عن التدخل لدى أول فرصة .

صــوت الجن: إنها حياتك فافعل ما تشاء.

طالب بن سهل: (لعبد الصمد) لعلك تعرف قراءة الطالع؟

(تسمع السوال امرأة مارة فتقف ثم تقترب من عبد الصمد).

المـــــرأة : أود أن تقرأ لي طالعي .

(سرعان ما يتجمهر أناس حوله مستطلعين).

عيد الصمد: لست عرافا.

المسرأة: سمعتك تقرأ لصاحبك طالعه.

عبد الصمد: ما سمعت من ذلك شيئا.

طالب بن سهل : اقبل، قل ما يحلو لك، وأنقذنا من غضبهم.

عبد الصمد: عظيم. . عم تسألون؟

المسسسراة: الذي في بطني أنثى أم ذكر؟

عبد الصمد: ذكر. . أبشرى. .

المسسراة: (بفزع) أتسخر منى أيها الدجال؟!

عبد الصمد: (هامسا لطالب بن سهل) نسيت ورب الكعبة.

شــــاب : (لعبد الصمد) ألا سبيل إلى مقاومة العفريت؟

عبد الصمد: لا تنس أنه يعمل في خدمة إنسان!

الـشــــاب : (بحماس) بلي : سيظل الإنسان هو الأقوى .

كــــهل: ما علاج الخوف من الموت؟

عبد الصمد: الموت نفسه.

(غضب من الكهل وضحك من الجمهور).

عبد الصمد: بعد ساعات.

الفستساة: ماذا تعنى؟

عبد الصمد: ليس عندى زيادة.

رجـــل : قضيتي هل أكسبها؟

عبد الصمد: لن يكسبها خصمك!

السرجسل: إنى أسأل عما يخصني.

عبد الصمد: ليس عندي زيادة.

امسرأة هزيلة: متى أشفى من مرضى؟

عبد الصمد: قبل حلول المساء.

المــــــرأة: ما أحلى كلامك لو يتحقق. (بمر الشرطى فيفترق الناس).

طالب بن سهل: كاد يغلبني الضحك.

عبد الصمد: ما أعجب أن تحاور أمواتا!

طالب بن سهل: من موقعنا هذا ينكشف لنا الغيب طيلة هذه التجربة الفريدة.

عبد الصمد: حتى ذلك لا نستطيع أن نجزم به.

طالب بن سـهل : نحن أحياء وهم أموات.

عبد الصمد : حسن أن تقول ذلك لنطمئن على أميرنا لكن لا تنس أنهم الآن أحياء وأننا لم نولد بعد.

طالب بن سهل : أود أن أفعل شيئًا لإنقاذ موسى.

\* \* \*

(من القصر يخرج رئيس الشرطة يتبعه حراس. تنصب منصة في الميدان).

حسساجب: الشرطة تحاكم المتمردين تمهيدًا لإحالتهم إلى المحكمة. (الجمهوريهرع للمشاهدة).

(رئيس الشرطة يجلس عـلى المنصة. يقدم أمـامه مجمـوعة المتمردين وعلى رأسهم موسى بن نصير).

طالب بن سهل : ها هو ذا الأمير، لن يمسه أحد بسوء وأنا حي.

عبد الصمد: تمهل. . ولنتابع الماضي وهو يحاكم المستقبل.

رئيس الشموطة: (للمتمردين) إنكم شباب أرعن، لا إله لكم، وجهركم بالشريغني عن مساءلتكم، ستمثلون غدًا صباحًا أمام

القاضي في المحكمة.

(رئيس الشرطة يلتفت نحو موسى بن نصير ويقول)

رئيس الشرطة : ماذا أوجلك بين هؤلاء الشبان وأنت كهل، ما كنت أتصور أن الكهول قابلون للعدوى بأمراض الشباب. ما اسمك؟

موسى بن نصير: موسى بن نصير.

رئيس الشرطة: أي اسم هذا؟

موسى بن تصير: هذا اسمى وأدعى به في الشرق والغرب.

رئيس الشرطة: إنك تستحق بسببه السجن، أأنت غريب؟

موسی بن نصیر : نعم .

رئيس الشرطة: من أى البلاد؟

موسى بن نصير: من بلاد المغرب.

رئيس الشــرطة : لا علم لى بهـا. أنت كاذب، جاسـوس وكـاذب، مـا

عملك؟

موسى بن نصير : أمير المغرب.

رئيس الشرطة: لن ينفعك ادعاء الجنون.

موسى بن نصير: إنى أعرف أكثر منك بعشرين ألف سنة.

رئيس الشرطة : لن ينفعك ادعاء الجنون، إنك متهم بترويج أفكار مستوردة لإفساد شبابنا.

موسى بن نصير : ما قلت لهم إلا الحق وهو أنه لا إله إلا الله .

رئيس الشــرطة : ها أنت ذا تعــتــرف بكفــرك عـلى الملأ فــمـــا أنت إلا جاسوس يروج للكفر .

موسى بن نصير: سوف يحل بكم العقاب بعد ساعات و لا خلاص لكم إلا باتباع قولي .

رئيس الشرطة: سنرى من الذى سيحل به العقاب، سأفصل رأسك عن جسدك بيدى هذه صباح الغد. (للجنود) أعيدوهم إلى السجن.

(الجنود يسوقون المتهمين إلى القصر).

\* \* \*

(يجيء رجلان وقوران، يقفان على مقربة من طالب بن سهل وعبد الصمد دون أن يفطنا إلى وجودهما).

الأول : سيدى الأستاذ نحن في ورطة .

الشاني : لكل مشكلة مفتاح .

الأول : قضينا العمر ونحن ندرس لأجيال من طلاب العلم

فلسفة تبجل الإله وقدرته، وتحلل الإنسان وفناءه،

فكيف يكون موقفنا اليوم أيها الزميل؟

الشـــانى: نقول فى ترمزين ما قلناه فى الإله.

الأول : وكيف تفسر تناقضنا بين اليوم والأمس؟

الشسسانى: رأى الإله بقدرته اللانهائية أن يرفع الملكة إلى مرتبة الألوهية.

الأول : ولماذا ينزل الإله عن سلطانه لبشر فان؟

الشـــانى: لم تعد فانية.

الأول : وإن أدركها الموت؟

الشـــانى: أعتقد أننا سنسبقها إليه.

الأول : ومحتمل أن تسبقنا هي .

الشاني: نقول إن حكمة الإله لا تناقش.

الأول : وإذا تمادوا في المناقشة؟

الشـــانى: نستعين بالشرطة فهي البرهان الأخير لمن لا يقتنع.

الأول : (ضاحكا) الآن شرحت صدري، والآن نستطيع أن

نعد الخطبة التي سنلقيها عند الغروب. . (يذهبان).

طالب بن سهل : (متعجبا) حتى أهل العلم؟!

عبد الصمد: يؤسفني أيها الأمير أن أذكرك بأن دار الإسلام لا تخلو من أمثالهم.

طالب بن سهل: (دهشا) أأنت من شيعة على بن أبي طالب؟

عبد الصمد: إنى من شيعة الحق ورزقى على الواحد الأحد.

\* \* \*

(يقتىرب نفر من الشرطة من موقف طالب بن سهل وعبد الصمد).

الشـــرطي: (لعبد الصمد) أنت العراف؟

عبد الصمد: ما أنا بعراف.

الـشـــرطى: ترامى خبرك إلى جلالة الملكة فقررت أن تسمعك. أبشر بحظك السعيد واتبعني.

(يتردد عبد الصمد ولكن الجنود تدفعه صوب القصر).

طالب بن سهل : لم يبق سواى، أصبحت وحيدًا في هذه المدينة الميتة، ترى بأى حال تنتهى هذه المغامرة؟

\* \* \*

(ما يكاد يتم قوله حتى تقترب منه امرأة كهلة حسنة المنظر).

المسسراة: أبشر أيها الشاب السعيد

طالب بن سهل: ماذا وراءك يا سيدة؟

المسلمانة: اتبعني إلى حظك السعيد.

طالب بن سهل: أي حظ سعيد؟

المسمواة: لقد رأتك الملكة ترمزين من نافذة قصرها!

طالب بن سهل: (بذهول) الملكة ترمزين؟!

المسسسرأة: وهي تدعوك إلى حظك السعيد، اتبعني.

(تسير المرأة فيتُبعها طالب بن سهل منفعلا بصورة واضحة).

(يهبط الظلام)

## (إضاءة)

(بهو العـرش. الملكة ترمزين جـالسة فــوق العرش حـجاب.

حراس).

(تدخل المرأة).

المسسرأة : (تنحني) مولاتي، إنه ينتظر .

المسلكسة: أذنت له.

(الملكة تشير إلى الحجاب والحراس فينسحبون).

(يدخل طالب بن سهل. ينحني تحية).

(الملكة تبتسم. تشير إلى مقعد قريب فيجلس عليه. تمعن فيه

النظر بإعجاب لا تحاول إخفاءه. طالب يبادلها النظر بتأثر).

ترمسزين : العين أصدق رسول وأخلص دليل.

طالب بن سهل: هي كذلك يا مولاتي.

ترمىزيىن : حدثنى عن نفسك .

طالب بن سهل: اسمى طالب بن سهل.

ترمـــزين: غريب مثل صاحبيك؟

طالب بن سهل : ومن بلاد بعيدة .

ترمـــزين: ما كنت أتصور أنه يوجد غريب بصورتك وقوامك.

طالب بن سهل: الغرباء مثل رعاياك يسعون ويحبون ويموتون.

ترمـــزين: لا تجدف إنك استثناء، ما عملك؟

طالب بن سهل: تاجر.

ترمىرين: تاجر وعراف وجاسوس. . ماذا جمعكم؟

طالب بن سهل : لقد تورط صاحبنا دون قصد سيع.

ترمسسويين: لا تدافع عن مجرم، ولكن لندع هذا الحديث جانبا، قلت إنك تاجر. التاجر شخص ممتاز ومفيد، ولكن

موضعك الحقيقي بين الحجاب أو الحراس.

طالب بن سهل: ما أنبل نواياك يا مولاتي!

تىرمىـــزيىن : نحن النساء ننتظر قدرنا منذ البلوغ، وصدقنى فإنك أول رجل في حياتي .

طالب بن سهل: من السعادة يا مولاتي ما يعز على الأحلام.

ترمسسزين: (باسمة) فيك جرأة محببة، ما من شاب في موقفك إلا وبيدى الخجل والتمنع، أما أنت فتجاهر بسعادتك بلا تردد، أصارحك بأنه يعجبني الشاب المتحلى بأحوال

النساء!

طالب بن سهل: (مداريا ابتسامة) أخرجني الانبهار من الحياء.

ترمـــزين: بالصدق والصراحة هل تبادلني عواطفي؟

طالب بن سهل : أجل . . أجل يا مولاتي، ومنذ قديم .

ترمـــزين : حقا؟ . . لعلك رأيتني في احتفال البحيرة؟

طالب بن سهل : رأيت جمالك في خلوده .

ترمى دىنى درأيتك من نافذتى، من نظرة عابرة، دلتنى على أغنيتى المفضلة.

طالب بن سهل: ليهنأ كل محب بحبه إكراما لحبنا.

تىرمىــــزيـن: ولكن تجيء المتاعب في أعقاب الحب!

طالب بن سهل: المتاعب؟

ترمـــزين: اختيار غريب لرئاسة الحرس قرار مثير للاستياء. (صمت) وزواجى من بشر عقب جلوسى على عرش الآلهة مستحيل، ولكنك ستكون أقرب إلى من أنفاسي المترددة.

طالب بن سهل: (بنبرة غلبها الحزن) ستصفو لنا الأيام.

ترمـــزين : وجـهك ينطق بالأسى على حين يلهج لسـانك بالسعادة.

طالب بن سهل : إنى أتساءل هل يسعد إنسان حقا بحب إلهة؟

ترمـــزين: بين يديك سأظل امرأة!

طالب بن سهل : قلبي يتوجس خيفة .

ترمـــزين: ياله من قلب ساذج.

طالب بن سهل : لم يحدث ذلك لبشر من قبل .

ترمـــزين: كأنما يداخلك شك في قدرتي؟

طالب بن سـهل : إنى بشر وأتمنى ألا تتخلى حبيبتى عن بشريتها .

تـرمــــزيـن : لدى من القوة ما أستطيع أن أطيِّر به مدينة في الفضاء.

طالب بن سهل: قوة عفريت مذنب؟!

ترمـــزين: القوة هي القوة بصرف النظر عن مصدرها، ماذا يملك الإله أكثر من ذلك؟

طالب بن سهل : يملك القوة ومصدرها والمسيطر عليها .

ترم ـــزين: إنك تذكرني بأقوال الخونة!

طالب بن سهل : ما أنا إلا محب يحب حبه ويحرص عليه .

ترمـــزين: ستجد ألا أصل لمخاوفك وأوهامك.

طالب بن سهل: أتوسل إليك أن ترجعى عن قرارك قبل فوات الفرصة.

ترمـــزين: أرجع؟

طالب بن سهل: أتوسل إليك، من أجل حبنا، من أجل سعادتنا.

تىرمىسىزيىن : سنكون أقدر على الاستمتاع بها من جميع البشر .

طالب بن سهل: إنها تجربة تنذر بالهلاك.

ترمـــزين: الهلاك؟!.. ماذا قلت؟

طالب بن سهل : ارحمي قلبي وحبي.

ترمـــزين: ما أعجب الحب، لو نطق غيرك بما نطقت به لفصلت

رأسه عن جسده.

طالب بن سهل: ابقى امرأة لا إلهة.

تىرمىــــزيـن: ستجدنى امرأة وقتما تشاء.

طالب بن سهل: (بحرارة) أصغى إلى باسم الحب، صدقى قلبا يهيم

بحبك، فالحب يلهمه الصواب. أقول إن الهلاك معلق

فوق رأسك فتجنبيه، خذى الحب ودعى الموت،

استجيبي لي لعل معجزة تقع.

ترمـــزين: (ضاحكة) أيها الرعديد المحبوب، ستشهد التتويج بنفسك، ثم نرجع لنصنع من حبنا الأعاجيب.

طالب بن سهل : (بأسى) لن نذوق من الحب قطرة واحدة.

ترمــــزين : (بحدة) إنك تتحدث عن الموت كأنه حقيقة واقعة .

طالب بن سهل: لقد رأيته بعيني!

ترمىدىن : (ساخرة) أأنت عراف أم تاجر؟

طالب بن سهل : أنا محب والمحب يرى ما لا يراه الآخرون.

ترمسسزين : كفى، لن ننتهى إلى اتفاق، تعلق بمخاوفك حتى تنقشع فى ليلتنا السعيدة، حسبنا ما ضاع فى نقاش عقيم، إنى أنتظر صاحبك العراف الذى أجلت لقاءه لهفتى عليك، لنسمع صوت الغيب الصادق.

(تصفق. يدخل حاجب).

ترمسزين: إلى بالعراف. (الحاجب يذهب. عبد الصمد يدخل. يرفع يديه تحية. يلمح طالب بن سهل ولكنه يتجاهله. يجلس عندما تشير إليه الملكة بالجلوس) (لعبد الصمد) أبلغتني عيوني المنتشرة في كل مكان عن قدرتك.

عبد الصمد: ما أنا إلا عبد.

ترمــــزين : لدى أسئلة عن الغيب قبل أن يسفر لى عن وجهه عند المغيب.

عبد الصمد: ما أنا إلا عبد.

ترمـــزين: تواضع محمود، أجبني يا رجل: هل يوجد متمردون آخرون غير الذين قبض عليهم اليوم؟

عبد الصمد : التمرد كامن في القلوب، جهر به البعض فقبض عليهم، وأخفاه الآخرون وراء أقنعتهم الكاذبة.

ترمـــزين : (بحدة) ماذا قلت؟

عبد الصمد: أقول ما يخطر لى وإن شئت سكت.

ترمـــزين: ألا يؤمن بي أحد؟

عبد الصمد: حتى الشيطان في قمقمه يعبد الإله.

ترمـــزين: خيبت ظني بك.

عبد الصمد: حذار من قرارك، سينفجر لعنة مدمرة على الأرض.

تىرمىــــزيـن: وما مصير ترمزين؟

عبد الصمد: مصيرك بيدك.

ترمـــزين: إنى أحب الحياة.

عبد الصمد: ما عليك إلا أن تحبيها بصدق.

ترمـــزين: أحبها وأحب الحب.

عبد الصمد: إذن تراجعي عن الموت.

ترمسسوين: إنى أدرك ما ترمى إليه.

عبد الصمد: ستهلكين عند مغيب الشمس.

ترمىدىن : أعلم يقينا أنك كاذب، أتدرى ماذا يصيبك إذا نجوت؟

عبد الصمد: إذا نجوت من الموت فأرسليني إليه.

(طالب بن سهل يرفع يده مستأذنا في الكلام).

ترمىدزين: تكلم يا طالب.

طالب بن سهل : مولاتي، هذا الرجل يتكلم بشقة، وقمد راهن على صدقه بحياته.

تىرمىسىزيىن: إنى أملك قوة لا تقاوم.

عبد الصمد: عفريتك عبد للإله، سيغضب لإلهه فيتخلى عنك ولو فقد آخر أمل في تحرره.

طالب بن سهل: سوف يدمرك فوق عرش الألوهية.

ترمسسزين: (غاضبة) الآن وضح الحق، ما أنت يا طالب إلا نسيج في مؤامرة، مثل هذا العراف الكاذب، ومثل صاحبكم الذي قبض عليه وهو يؤلب شعبي عليّ. (ترمزين تصفق. يدخل حاجب) أحضروا الجاسوس. (للرجلين) إنكم تخافون القوة المسخرة أن تذل شعوبكم، ولكني سأعتلى بها عرش الألوهية وأسود الأرض، الحب نفسه يا طالب لن يغريني بخيانة مدينتي المقدسة. (بحضر موسى بن نصير ويسمع آخر خطابها ثم يقف) (تلتفت إلى موسى بن نصير غاضبة) ها هو ذا الجاسوس الذي سيفصل رأسه عن جسده غدًا (ثم ملتفتة إلى طالب بن سهل) أما أنت فإنك شر الثلاثة لقد اتخذ

أحدهما من الجاسوسية وسيلة إلى هدفه، ومارس الثاني الدجل، أما أنت فأهنت الحب المقدس، أنزلته من علياء سمائه وجعلته خدعة دنيئة.

طالب بن سهل: (بحرارة وأسى): أقسم بربى أننى أحبك من كل قلبى، وأننى أتحدى الماضى والواقع لأنقذك من العدم.

ترمـــزين: هيهات أن أصدقك.

موسى بن نصير: (منفعلا) الوقت يقترب بسرعة مخيفة، وإذا أردنا أن نخوض التجربة المتاحة النادرة وهى تغيير الماضى فما علينا إلا أن نكاشفها بالحقيقة (صمت).

(للملكة) أيتها الملكة. . إنك في الحقيقة ميتة قد شبع منك العدم.

ترمـــزين : (تضحك ساخرة) أيها الضال المضلل، بلغنى أنك تدعى الجنون، ولكنك ستنال جزاءك غداة الغد، أنت أنت الميت لا ترمزين.

موسى بن نصير : إنك ميتة منذ عشرين ألف سنة!

ترمــــزين: (مغرقة في الضحك) خوفكم من قوتى أذهب عقولكم، فلتذهب إلى الجحيم ولتبق ترمزين ومدينتها إلى الأبد.

عبد الصمد: ما أشق أن تقنع حيا بأنه ميت.

طالب بن سمهل: مولاتي، أعيرينا أذنك لتسمعي قصة مدينتك.

ترمـــزين : أيها المخادع الكذاب هل تشاركهما جنونهما؟ هل تراني ميتة أيضًا؟

طالب بن سهل: لقد اكتشفنا المدينة وما بها إلا جثث أهلها: ولما استخرجنا العفريت من البحيرة اعترف لنا بأنه هو

الذى أنزل بها الموت المسحور جزاء كفرها، ولكى يثبت لنا صدقه أوقف سحره نهاراً واحداً هو هذا النهار الذى يقترب من نهايته، هكذا دبت فيكم حياة كالحلم لا تلبث أن تنقشع، وسوف يدرككم الفناء كما أدرككم أول مرة.

ترمـــزين: يا للدجل والكذب والخداع!

عبد الصمد: اعدلي عن قرارك توهب لك الحياة من جديد.

طالب بن سهل: هي الحقيقة يا مولاتي، صدقينا قبل فوات الفرصة النادرة.

تـرمــــزيـن : أيها الجواسيس الحقراء الحاقدون على عظمة مدينتى الموعودة!

موسى بن نصير: عن أى عظمة تتحدثين؟ ما هى إلا عظمة ذاتك ورجالك، إنك تذلين شعبك كما تذلين الغرباء، حتى أصحاب العقول والإلهام جعلت منهم عبيدا ودمى. انظرى، ها هو ذا المستقبل يتجسد أمام عينيك ويعدك بعجزة فاستجيبى له، فمن لم يفقه لغة المستقبل دمره الحاضر.

ترمـــزين : (تخرج القمقم من تحت وسادة) أيها العفريت. اقذف بالحقيقة في وجوه هؤلاء الجواسيس. (صمت) (مقطبة) أيها العفريت!

(صمت) (ثائرة) فهمت. . ما أنتم إلا سحرة، تسلطتم على لسان العفريت، ولكنى ما زلت مالكته، وسوف يتحرر من سحركم حال قتلكم.

طالب بن سهل : حبيبتي لا تهدري فرصة لا يجود بها الزمان أبدا،

أمامنا فرصة للحب ولخلق معجزة يفيد منها عالمنا الحى، اقنعى بإنسانيتك وفيها الكفاية من المجد، أطلقى سراح العفريت فما يجوز أن يملكه فرد به ضعف، حررى شعبك، احترمى عقل الإنسان وقلبه، المجد لمن يخدم لا لمن يستخدم، ولنحظ بعد بأغنية الحب الخالدة فلا خالد في الدنيا إلا أنغامها.

ترمـــزين: لا يوجد في الأحياء من يستطيع خداعي.

عبد الصمد: (للقمقم) كاشفها أنت بالحقيقة، دعنا نشهد المعجزة! (صمت)

(صمہ

صوت العفريت : مولاتي ترمزين.

ترمــــزين : (بدهشة وسرور) أخيراً تكلمت.

صوت العفريت: إنى رهن إشارة منك.

ترمسوزين : أيها العفريت ما رأيك فيما قال هؤلاء؟

طالب بن سهل : نحن راضون بحكمه ولكن عليك أن تفقهي قوله .

ترمـــزين : (للقمقم) ما رأيك فيما قال هؤلاء؟

(صمت)

صوت العفريت: إنك حية بل سيدة الأحياء.

(ترمزين تضحك في سرور وشماتة)

عبد الصمد : أيها العفريت، ألم تهلك المدينة وصاحبتها منذ

عشرين ألف سنة؟

صوت العفريت : كذبت أيها الجاسوس!

ترمـــزين: ياللنصر.

(تصفق. يدخل حاجب. تأمره بإحضار الجنود)

صوت العفريت: لا يجوز أن تعدمي أحداً منهم قبل التتويج.

(يدخل الجنود)

ترمـــزين : خذوا الجواسيس إلى السجن وآتوني برءوسهم لدى عودتي من التتويج .

(تقف. تقترب من طالب وهو ضمن المقبوض عليهم)

(لطالب بن سهل) سوء الحظ لم يدركك وحدك يا طالب.

طالب بن سهل: إنى سيئ الحظ ما في ذلك من شك.

ترمــــزين : لا مجد بلا ثمن . (تشير إلى الجنود فيمضون بهم) (محدثة نفسها في أسى) ولكن ما أفدح الثمن .

(يهبط الظلام)

\_٧\_

(إضاءة)

(المبدان)

(حراس.. الجمهور يتطلع نحو العرش. موسيقى يتخللها هتاف كالهدير طبول يعقبها صمت شامل)

(يظهر موكب الملكة ترمزين خارجا من القصر في هالة بالغة من الكمال والجمال)

(هتاف يستمر حتى تجلس على العرش)

(تشير الملكة إلى كبير الحجاب)

(يتقدم كبير الحجاب ويلقى خطبته)

كبير الحجاب : أيتها الملكة المجيدة ترمزين، سيدة عالمي الأحياء والأموات ..

ودعى آخر لحظة من حياة البشر الفانية، وتبوئي عرش

## الألوهية الخالد، دمت لنا وللأرض «إلهة خالدة»! (فجأة يرعد انفجار مروع يعقبه ظلام)

٨

## (إضاءة)

(المنظر الأول. منظر الميدان والجسئث المتسجمدة. مسوسى بن نصير، طالب بن سهل، عبد الصمد)

(موسى وعبد الصمد ينظران فيما حولهما. طالب مستغرق في النظر إلى ترمزين)

عبد الصمد: مدينة الموت.

موسى بن نصير : مدينة الحلم.

طالب بن سهل: مدينة الحب المستحيل.

عبد الصمد: (منفعلا للقمقم) خدعتنا أيها العفريت، ما زال قلبك ينبض بالشر!

صوت العفريت: أبيت أن أضيف إلى ذنوبي ذنبا جديداً.

عبد الصمد: أي ذنب في هداية امرأة ضالة إلى الصواب.

صوت العفريت: لو فعلت لتعذر على إهلاكها، ولبعثت إلى الوجود

مدينة ملعونة هلكت بظلمها لتواصل حياة غريبة متأخرة عن دنياها عشرين ألف سنة، ولعمرى إن ذلك شر من الموت نفسه.

موسى بن نصير : حجة مقبولة فيما أرى، فما يهلك لظلم لا يحق بعثه.

صوت العفريت : حسبنا أن الثائرين قد هاجروا فنجوا ثم جاء عالمكم من ذراريهم.

عبد الصمد : (باسمًا) يبدو أنه قد اندس بينهم نفر من المنافقين والجبناء . . فما أبعد دنيانا عن الكمال .

موسى بن نصير: (ملتفتا نحو طالب بن سهل) أفق أيها الأمير فلا جدوى من التعلق بحب زمان مضى .

صوت العفريت : لقـد كـفـرت عن ذنبى، أطلقـوا سـراحى أيهـا الرجــال الصـالحون.

موسى بن نصير : عليك أن تقنع بذلك مولانا عبد الملك بن مروان .

صوت العفريت: صدقوني لا يجوز أن يملك قوتي إلا حكيم.

موسى بن نصير : خليفتنا أحكم الحكماء.

صوت العفريت: لا يخلو من أهواء البشر وضعفهم، ألا ترون كيف يرد على حجج معارضيه بالسيف المسلول؟ (يتبادلون النظر في صمت).

موسى بن نصير: (للقمقم) إنك قوة لو استغلت للخير لجعلت من دنيانا جنة.

صوت العفريت: ما تسلط على ً فرد إلا جعل منى نعمة له ولمن يحب ونقمة على الملايين، صدقونى ما أحدث عفريت منا شرا إلا تنفيذاً لمشيئة إنسان.

(يتبادلون النظر مرة أخرى)

عبد الصمد: لنطلق سراحه.

طالب بن سهل: هل أخيب في مهمتي كما خبت في حبي؟!

عبد الصمد: لا تتحمل مسئولية ستسأل عنها أمام رب العالمين.

صوت العفريت: قل لمولاك; من يحكم بالإيمان فلل حاجة به إلى الشيطان.

عبد البصمد: انطلق أيها العفريت فلقد نطقت بالحق.

## أعمال نجيب محفوظ

| 1988 | ترجمة         | مصر القديمة     | _ 1  |
|------|---------------|-----------------|------|
| 1981 | مجموعة قصصية  | همس الجنون      | _ Y  |
| 1989 | رواية تاريخية | عبث الأقدار     | _ 4  |
| 1984 | رواية تاريخية | رادوبيــس       | _ £  |
| 1988 | رواية تاريخية | كفاح طيبة       | _ 0  |
| 1980 | روايـــة      | القاهرة الجديدة | _ ٦  |
| 1987 | روايـــة      | خان الخليلي     | _ Y  |
| 1987 | روايـــة      | زقاق المدق      | - ^  |
| 1981 | روايـــة      | السيسراب        | _ 4  |
| 1989 | روايـــة      | بداية ونهاية    | -1.  |
| 1907 | روايـــة      | بين القصرين     | _ 11 |
| 1907 | روايـــة      | قصر الشوق       | _ 17 |
| 1907 | روايـــة      | الســـكرية      | _ 14 |
| 1771 | روايـــة      | اللص والكلاب    | _11  |
| 1977 | روايـــة      | السمان والخريف  | _ 10 |
| 7771 | مجموعة قصصية  | دنيسا اللسه     | -17  |
| 1978 | روايـــة      | الطـــريق       | - 17 |

| 1970 | مجموعة قصصية | بيت سيئ السمعة            | _ \   |
|------|--------------|---------------------------|-------|
| 1970 | روايــــة    | الشـــحاذ                 | - 19  |
| 1977 | روايــــة    | ثرثرة فوق النيل           | - 4 • |
| 1977 | روايــــة    | ميسرامسار                 | _ ۲۱  |
| 1977 | روايــــة    | أولاد حارتنا              | _     |
| 1979 | مجموعة قصصية | خمارة القط الأسود         | _ ۲۳  |
| 1979 | مجموعة قصصية | تحست المظسلة              | _ Y £ |
| 1971 | مجموعة قصصية | حكاية بلا بداية ولا نهاية | _ 40  |
| 1941 | مجموعة قصصية | شهر العسل                 | _ ۲7  |
| 1441 | روايــــة    | المـــــرايا              | _ *V  |
| 1974 | روايــــة    | الحب تحت المطو            | _ YA  |
| 1974 | مجموعة قصصية | الجـــريمــة              | _ 44  |
| 1978 | روايــــة    | الكـــرنـك                | _**   |
| 1940 | روايــــة    | حكايات حارتنا             | -41   |
| 1940 | روايــــة    | قسلب الليسل               | _ ٣٢  |
| 1940 | روايــــة    | حضرة المحترم              | _ ~~  |
| 1944 | روايــــة    | الحسرافيش                 | _48   |
| 1979 | مجموعة قصصية | الحب فوق هضبة الهرم       | _40   |
| 1979 | مجموعة قصصية | الشيطان يعظ               | _47   |
| 194. | روايــــة    | عصسر الحسب                | _ 47  |
| 1481 | روايــــة    | أفسراح القبسة             | -47   |
| 7261 | روايــــة    | ليالى ألف ليلة            | _ ٣٩  |

| 1987     | مجموعة قصصية | رأيت فيما يرى النائم         | _ ٤ • |
|----------|--------------|------------------------------|-------|
| 711      | روايـــة     | الباقى من الزمن ساعة         | - ٤١  |
| 1924     | روايـــة     | أمام العرش (حوار بين الحكام) | _ £ Y |
| 1924     | روايــــة    | رحلة ابن فطومة               | _ ٤٣  |
| 1918     | مجموعة قصصية | التنظيـم الســرى             | _ £ £ |
| 1910     | روايــــة    | العائش في الحقيقة            | _ {0  |
| 1910     | روايــــة    | يوم قتل الزعيم               | _ £7  |
| 1914     | روايـــة     | حديث الصباح والمساء          | _ £V  |
| 1914     | مجموعة قصصية | صبساح السورد                 | _ ٤٨  |
| ۱۹۸۸     | روايــــة    | قشـــــتمر                   | _ ٤٩  |
| ۱۹۸۸     | مجموعة قصصية | الفجر الكاذب                 | -0.   |
| 1990     | مجموعة قصصية | أصداء السيرة الذاتية         | _01   |
| 1997     | مجموعة قصصية | القسرار الأخيسر              | _ 0 Y |
| 1999     | مجموعة قصصية | صدى النسيان                  | _ 04  |
| 7 • • 1  | مجموعة قصصية | فتسوة العطسوف                | _0 £  |
| 4 • • \$ | مجموعة قصصية | أحملام فترة النقاهة          | _00   |
|          |              |                              |       |

رقم الإيداع ٢٠٠٦ / ٢٠٠٦ الترقيم الدولي 5 - 1726 - 99 - 977

